﴿ الْجِزْءُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ مِنْ ﴾

## المانية وليترالان المانية وليترالان المنينين

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النماني الجامع الصغير والسكبير \* والسير السكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافى \* للحاكم الشهيد فهو الكافى أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصعيع هذا الكتاب عماء دة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التبكلان

حارالمعرفة

# النيال المحالين

## - على باب الفصد في الرهن كان

( قال رحمه الله )واذا كان العبدرهنا بألف وقيمته ألف فغصبه رجل فقتل عنده قتلا خطأً تمرده فدفعه بالجناية فانه يرجع على الفاصب بقيعته لان المرتهن له مدصحيحة على الرهن وقدأ زالها عنه الغاصب فكان ضامناًله مالم ينتسخ فعله بالردكما قبض ولم يرده هنا كما قبضه لأنه قبضه فارغا عن الجناية ورده مشغولا بها واستحق بذلك الشغل حين دفع بالجناية مكا مه لم يرده أصلاولو هلك عنده قبل الرد كان للمرتبن أن يرجع عليه بقيمته فيكون رهنا مكانه فان فداه الرتبن كانت القيمة التي بأحد من الفاصد له مكان الفداء لأن مالحق من الفرم اعالحقه بالجناية عند الغاصب وما كان يتوصل الى احياء حقه الا بالفداء فكان له أن يرجع على الغاصب بالأقل من القيمة ومما فداه به لان الذي يتيقن باستحقاقه عليه الأقل منهما ويكون ذلك له مكان الفداء لان الغرم مقابل بالغنم ولو كان الرهن يساوي ألفين فقداه الراهن والمرتهن كانت القيمة التي يأخذونها من الغاصب بينهما نصفين لان غرم الفداء كان بينهما نصفين وانما يرجعان بالقيمة باعتبار ما غرما فتكون القيمة بينهما نصفين ولولم يجن عند الفاصب ولكنه أفسد متاعا لحقه من دين وقيميَّهُ ألف ثم رده فانه يباع في الدين الا أن يصلحه المرتهن بقضاء الدين فاذا بيع بدئ بحق صاحب الدين لان حقه مقدم على حق المرتمن فإن بقي شي بعد الدين كان في الرهن ويضمن الغاصب ما دفعوا في الدين من عنده لان ذلك القدر استحق بسبب كان من العبد في ضمان الغاصب فيرجمون به عليه لان الردلم يسلم فيه ثم يكون رهنا مع ما بقي من الثمن ولا ينقص من الرهن شي لان ما فات من ماليته قد أخلف بدلا وهو المستوفي من الغاصب فيبقى جميع الدين ببقاء الخلف ولو كان حين قتل قتيلا في يدالناصب رده الى المرتهن فمات عنده بطلت الجناية لان حق ولى الجناية في تملك نفسه بالدفع اليه وقد فات محل حقه | حين مات تم يسقط الدين بموته في يد المرتهن لانه عاد الى يده كما كان مضمونا بالدين

عند الغاصب وكذلك لو كان الدم عمدا فيه قصاص فعني ولي الدم أو عني ولى جناية الخطأ أو أبرأ صاحب المال في الاستهلاك فلا شيُّ على الغاصب في هــذه الفصول لانه لم يوجــد شئ من المبد بسبب الفعل الذي كان منه في يد قيم رده والتسخ به حكم فعله ولو قتل عند الغاصب قتيلا خطأ ثم قتل قتيلا عمدا ثم أفسد متاعا مثــل قيمته ثم رده عليهم فاختاروا دفعه فأنه يدفع بالخطأ ثم يقتله أصحاب الممدكما لو كانت هذه الجناية من العبد في يد المالك وهـذا لو نوى الةـود وان جـنى ولى الخطأ ولو نوى بالدفع ما يفوت حق ولى العمد في القصاص ولا فائدة في البدليــة في البيع بالدين لانه يفوت به حق ولى الخطأ واذا استوفى القصاص بطل البيع فلهذا يبدأ بالدفع في الخطأ ثم يقتله أصحاب العمد قصاصا ويكون على الفاصب القيمة ويدفع الى أولياء الخطأ لان حقهم ثبت في عبد فارغ ولم يسلم لهم ذلك فانه دفع اليهم عبدا مباح الدم بالقصاص والقيمة بدل عنـ ه فثبت حقهم في البدل بثبوت حقهم في الاصل فاذا رفعت الى أولياء الخطأ أخذها النرماء ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى لان تلك القيمة استحقت بسبب كان من العبد في ضمانه فيأخذ منه هـذه القيمة أصحاب الخطأ أيضا لان القيمة الاولى لم تسلمهم فانها استحقت من يدهم لحق الغرماء فيدفع اليهم القيمة الثانية للذي استحقت من يده الجنابة التي كانت عند الفاصب فيرجع عليه بقيمة أخرى حتى يكون فيد المربهن قيمة لا سبعة فيها قائمة مقام عبد لم يكن فيه تبعة حين أخذه الفاصب ولو بدأ بالدين ثم ثنى بالممد ثم ثاث بالخطأ فاختاروا الدفع فانه بدفع بالخطأ ثم يقتل قصاصا لما قلنا ثم يكون على الغاصب قيمته للمرتهن ولا سبيل لأولياء الخطأ على هـذه القيمة لان حقهم مانبت الا في عبد مشغول فأنه حين جني على وليهم كان مشغولا بالدم مباحا بالقصاص وتعد دفع اليهم بهذه الصفقة فليس لهم أن يرجعوا بشئ آخر ولكن هذه القيمة يأخذها الغرماء لانها بدل عن المبد وحقهم كان ثابًا في ماليته فثبت في بدله أيضا فاذا أخذها الغرماء رجم المرتهن على الفاصب بقيمة أخرى فيكون رهنا مكان العبد لان القيمة الاولى استحقها الغرماء يسبب مافي العبد من ضمان الفاصب ولو كان الرهن أمة فغصبها رجل فولدت عنده ولدا وجني الولد جناية ثم ردهما جميما فان ولدها يدفع أو يفدى ولا شئ على الناصب من ذلك لان الولد ما كان في ضمان الفاصب فانه لم ينصب الولد حتى لو مات في يده لم يكن عليه شي فكذلك

أذا استحق عجناية كانت عنده وهذا لان المستحق على الغاصب نسخ فعله بالرد ولم يوجد عشرة آلاف وهو رهن عثل قيمته فغصبه رجل فقتل عنده قتيلا ففداه المرتهن رجم على الغاصب بمشرة آلاف الا عشرة دراهم لان رجوع الغاصب بسبب الجناية التي كانت من العبد في ضمانه فان الرد انما لم يسلم لكونه مشغولا بالجناية وقيمة العبد بسبب الجناية لايزيد على عشرة آلاف الاعشرة (ألا ترى) أن قيمته بسبب الجناية عليه لاتزيد على هذه فكدلك قيمته بسبب الجناية منه وهو نظير المكاتب اذا كان كثير القيمة فجني جناية لم يلزمه أكثر من عشرة آلاف الا عشرة بمنزلة مالو جني عليه ولو كانت قيمته عشرين ألفا أو أكثروهو رهن عمله فقتل قتيلين عند الغاصب ففداه المرتهن بمشرين ألفا لم يرجع على الغاصب باكثر من عشرة آلاف الاعشرة لان الرجوع عليه بسبب الجنابة وقيمته في الجنابة لا تزيد على هـذا المقدار كما لو لم ينصبه الغاصب من يد المرتهن ولكنه قتله لم يلزمــه أكثر من عشرة آلاف الاعشرة ولولم يفدوه ولكنهم دفعوه رجع على الناصب أيضا بعشرة آلاف الا عشرة فيدنع نصفها الى ولى الجناية الاول لان حقه ثبت في جميع العبد فارغاولم يسلم لهالا النصف فيكون له أن يرجع بنصف القيمة التي قامت مقامه حتى يسلم له كمال حقه ولم برجم الرتهن مذلك على الغاصب لأن هذا القداراستحق من يده بالجناية التي كانت عندالغاصب فتكون همذه العشرة آلاف الا عشرة ذهبا عثلها من الدين ان كان الدين حالا يأخمذها المرتمن قضاء من دينه وان كان مؤجلا يكون رهنا في يده لان حق الراهن في الاجل مرعى ويبطل الفضل لما بينا أن الدراهم لاتكون مضمونة الا بمثلها ولا يتصوران يستوفى منها أكثر من تدرها من الدين فيبطل الفضل عن الراهن لفوات زيادة المالية في ضمان الرتهن ولو لم يقتله حر ولكن قتله عبد قيمته مائة في يد المرتهن كان رهنا بجميع الدين وقد تقدم بيان الخلاف على هذا الفصل ولو لم يقتل ولم يغصب ولكن المرتهن باعه بعشرين ألفا وكان مسلطا على بيعه فتوى الثمن ذهب من مال المرتهن لان حكم الرهن يتحول الى الثمن فهلاكه كهلاك العبد في يد المرتهن وكذلك لو باعه المدل ولو كان باعه باقل من الدين رجم ساق الدين على الراهن لاناارتهن في هذا البيم نائب عن الراهن فيكون بيمه كبيم الراهن وذلك عَنزلة الفكاك ثم يتحول ضان الدين الى المن بقدر المن فا زاد على ذلك يبقى في ذمة الراهن

بخلافالقتل فأنه يقتل وهو مرهون فيسقط من الدين مقدار مالية القيمة الواجبة ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله في الامالي آنه اذا باعه المرتهن أو العــدل فالثمن لا يكون رهنا الا أن يكونشرط ذلك عندالبيع أوعندالرهن وجمل البيع في ابطالحق المرتهن عن المين هنا نظير يم العبد المؤاجر برضا المستأجر فانه يكون مبطلا لحق المستأجر والكن في ظاهر الرواية في البيع هنائحقيق مقصو دالمرتهن لان مقصود المرتهن استيفاء الدين من ماليته وذلك حال قيامه بالبيع يكون والنمن صالح لحقمه كما كان الاصل صالحا فلهذا كان الثمن مرهونا فأما في ببع المؤاجر فابطال مقصود المستأجر لان مقصوده الانتفاع بالمين والثمن غير صالح لذلك فيبطل عقد الاجارة اذا كانالبيع برضاه ولو كان العبد رهنا بالف وقيمته ألف فرخص السعر حتى صار يساوى مائةوحل المال فقتله حر غرم مائة ولم يكن للمرتهن غيرها لما بينا وكذلك لو قتله الراهن أو المرتهن لان فيما يلزم كل واحد منهما بالقتل لايكون أشقى من الاجنبي فلا يلزمه قيمتهالاوقت القتل وان غصبه الراهن وقيمتهألف فجنىعنده جناية ثم ردهعلي المرتهن ففداه فانه يرجع بالاقل من قيمته ومن الفداء على الراهن كما لوكان الغاصب أجنبيا آخر وهذا لانالراهن بمقد الرهن صارمن ماليته كاجنى فغصبه اياه يوجب عليه مايوجب على الاجنى ولو كان استعاره الراهن فقتل عنده قتيلا فدفعه الراهن والمرتهن كان الدبن على الراهن ولا يضمن قيمة الرهن لأنه قبضه على وجه العارية ولا يكون هو فيه دون أجنى آخر فتكون المين أمانة في يده ولكنه خرج عن ضمان الرهن ما دام في يدالراهن لان ضمان الرهن ضمان استيفاء ولا يتحقق ذلك الاحال ثبوت بد استيفاء المرتهن على الرهن حقيقة وحكما ولا بدل له حال كونه عارية في بد المرتهن فلهذا لا يسقط شيُّ من الدين بهـــلاكه وكذلك لو استعاره رجل باذن الرَّاهن ولواستعاره بغير اذن الراهن فجني عنده فديَّم بالجناية كانالراهن بالخيار انشاءضمن المرتهن قيمته وانشاءضمن المستعير قيمته لان كلواحدمنهما جان في حقصاحبه المرتهن بالتسليم والمستعير بالقبض ولا يرجع واحد منهما علىصاحبه بشيء لان المستعيران ضمن فانماضمن بقبضه لنفسه والمرتهن ان ضمن فقد ملكه بالضمان وتبين أنه أعار ملك نفسه ثم تكون القيمة رهنا مكانه لانها قائمة مقامه ولو كان الراهن أعاره بغير اذن المرتهن فللمرتهن أن يضمن القيمة انشاء المستمير وان شاء الراهن لان كل واحدمنهما جان فيحقه وحقه فى الرهن مقدم على حق الراهن واذا كان العبد قيمته ألف درهم رهنا بألف فنصبه

رجل فجني عنده جناية واكتسب عنده ألف درهم ثمرده وردالمال ودفع العبد بالجناية فأنه يرجع عليه بقيمة العبد والالف التي اكتسب العبد أو وهب له المولى العبد لاحق للمرتهن فيها لانها غيرمتولدة من المين فوجود هــذا في حق المرتهن كمدمه وقد بينا أنه حين دفع بالجناية فالرد لم يصح فيرجع المرتهن عليه بقيمته ويكون رهنا في بده ولو كانالفاصب عبدا فجني العبد الرهن عنده جناية تستغرق قيمته فذلك في عنق الفاصب بباع فيه أو يفدي لأن ما ليته فيباع فيــه أو يفدى مخلاف جناية العبد فالمستحق بالجناية نفسه الا أن نفديه المولى (ألا ترى) أن الناصب لو كان حرا كانت القيمة في ماله حالة ولوكان سببها الجناية لكانت عليه في ثلاث سنين ولو كان العبد الغاصب يساوى عشرين ألفا والعبدالمفصوب يساوى عشرين ألفا فقتل عنده قتيلين فدفع بهما لم يكن في عنق العبدالفاصب الاعشرة آلاف غير عشرة دراهم بباع فيها أو يفدى لما بينا أن الغاصب قد رد المفصوب الا أن الرد لم يسلم لكونه مشخولا بالجناية فيكون الرجوع على الفاصب لاجل شغل الجناية وقيمة العبد فى الجناية لا تزيد على هذا المقدار في حق العبد والحر جميعا الا أن هذا المقدار واجب على الغاصب بسبب غصبه فيباع فيه أو يفدى فصار الحاصل أن وجوب هذا الضمان على الغاصب باعتبار السببين جميعا فانه لولا غصبه ماضمن شيئا بسبب جنايته ولولا جناية المفصوب عنده لكان رده ناما فلا يرجع عليمه بشئ بعد ذلك فانما الرجوع عليمه باعتبار الامرين جميعا فلاعتبار الجناية لايرجم عليه بأكثر من عشرة آلاف الاعشرة ولاعتبار غصبه يباع فيه أو يفدى وفى حق من يرجع السبب هو الاستحقاق من يده بالجناية فلا يرجع الا بعشرة آلاف الاعشرة وفي حق من يرجع عليــه وهو الغاصب لسبب غصبه فيباع فيه ولو ارتهن عبدا يساوى ألفا فنصبه رجل فقتل عنده قتيلا خطأ ثم رده فنصبه آخر فقتل عنده قنيلا خطأ ثم رده فنصبه آخر فقتــل عنده قتيــلا خطأ ثم رده واخناروا دفعه فانه يكون بين أصحاب الجنايات أثلاثًا سواء حق أولياء الجنايات في رقبته بالاستواء في سبب الاستحقاق فان كل واحسد منهم لو أنفرد كان مستحقا جميع نفسه بالجناية ولم يضمن الغاصب الاثول ثلث قيمته لان المدفوع الى ولى الجناية الأولى استحق بسبب كـان عند الأول فلهذا يضمن الغاصب الأول ثلث قيمته فيدفعها المولى والمرتهن الى ولي القتيل الأول ثم يرجع على الغاصب الأول

أيضا بمثله فيدفعه الى ولي القتيل الأول لان حقه ثبت فى العبد فارغا وما سلم/ه الا ثلثه فيرجع في بدله مرتين حتى يسلم له ثلثي القيمة وثلث العبد فارغ لم يرجع على الغاصب الاول عشله فيكون رهناً في يده ويرجع على الغاصب الثاني بثاث قيمته فيدفع نصف ذلك الى ولي القتيل الثاني لأنه حين جني على وليه كان مشغولا بالجناية فاعا يثبت حق ولي الثاني في نصفه وقد سلم له الثلث فيرجع الى عام حقه وذلك نصف الثلث حتى يسلم له النصف ثم يرجع المرتهن على الغاصب الثاني بذلك فيجمل في بده ثلث الفيمة مع ثلث الأول مرهونا و بكون على الثالث ثلث قيمته ولا يدفع الى ولي القتيل الثالث لامه حين جنى عليه كان مشغولا بجناتين فأنما يثبت حقه في ثلث العبد وقد سلم له ثلثه فيجتمع في يد المرتمن قيمة كاملة وبكون رهنا مكان العبد وهذا التخريج انما يستقيم على أصل أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله فأماء: د محمد وزفر رحمهما الله فيستوفى من الماصب الأول من ثلث القيمة ولا يدفع شي منه الي ولي الجناية الاولى لان رجوعه ببدل ما دفعه الى ولي الجناية الاولى فكيف مجتمع البدل والمبدل فى ملكه وبيان هذا الفصل يأتى في كتاب الديات ان شاء الله تمالى وكذلك ان كان الغاصب واحدا ففصب نم رد أو كان جني هذه الجنايات في يده قبل أن يرد فالتخريج مثل ذلك أنه يغرم قيمته فيأخذ ولي الفتيل الأول ثلثها والثانى سدسها تم يرجع بذلك كله على الغاصب فيكون رهنا لان المني في الكل واحد وفائدة وضعه في ثلثه من الفاصبين ايضاح المكلام وأذا ارتهن أمة تساوى خمسة آلاف بألف فغصبها رجل فجنت عنده جناية دون الحمن ثم ردها فاختاروا فداءها فملي المرتهن خمس الفداء وعلى الراهن أربعة أخماسه لان خمسها مضمون بالدين والفداء بقدره على المرتهن وأربعة أخماسها امانة والفداء تقـدر ذلك على الراهن ولم برجموا بذلك على الغاصب انكانت الجناية أقل من خسة آلاف وان كانت الجناية خسة آلاف أو أكثررجموا على الغاصب بخمسة آلاف الاعشرة لان الرجوع بسبب الجناية التي كانت منها عند الغاصب وقيمة الأمة بسبب الجناية لايزيد على خمسة آلاف الاعشرة فى الروايات الظاهرة واذا غصب رجل العبد المرهون فاستهلك عنده متاعا فعليه قيمة ذلك المتاع دينا في عنقه بالغا ما بلغ كما لو استهلك عند المالك أو المرتهن فاذا رده فالغريم بالخيار ان شاء استسماه وان شاء بيم له في ذلك لان لوصـوله الى حقـه محلين اما ماليتـه فيوفيه بالبيم أو الكسب بالاستسماء وله فيأحدالجانبين منفعة التعجيل يعني في البيموفي الجانب الآخر منفعة توفير

حقه عليه فيختارأي ذلك صنع به يضمن الغاصب الاقل من قيمته ومن الدين لان استحقاق ذلك بسبب كان باشره الناصب الا أن عام الاستحقاق في مقدار الاول فان الدين ان كان أقل فليس عليه الا ذلك لان الرد أنما لم يسلم لشغل الدين وان كانت قيمته أقل فالغاصب ما صار ضامناالا مقدار قيمته ولا يكون هذا على ما لو فات في يده فان استسمى العبد في الدين ولو ألفا فأداه وأخذوا من الغاصب قيمته أيضا كانت هذه القيمة للمولى لآنه قام مقام كسبه الذي أخــذه الغرماء وقد بينا أن حق المرتهن في الكسب فكذلك فيما قام مقام الكسب والمبد رهن على حاله ولو بيم المبد في الدين فاستوفى الفريم حقمه رجموا على الفاصب بالقيمة وكانت رهنا لان ما يغرمه الغاصب هنا بدل مالية العبد المدفوع الى الغريم وحق المرتهن كان ثابتًا فينه فان باعوه بشكائة آلاف وقيمته ألفان والدين ألف والرهن الاول ألف قضوا للغرماء ألفا وضمنوا للغاصب ثلث قيمته فتكون هذه الالفان وثلث القيمة رحمنا بالمال لاينقص منه شي لان قيمته ألفان وقد بقي مثل ذلك فعرفنا آنه لم يستقضشياً من المالية التي هي أصل في ضمان المرتمن وأعا ضمن الغاصب ثلث قيمته لأن المستحق بالسبب الذي كان عنده ثلث بدل العبد ولو استحق جميع البدل ماكان يرجع عليه الا بقيمته فكذلك اذا استحق ثلث بدله فانما يرجع عليه بثلث القيمة ولو كانوا باءوه بالفين فقضوا غريم المبد ألفين رجموا على الغاصب منصف القيمة لان المستحق بالسبب الذي كان عنده نصف مدله وكانت هانان الالفان رهنا بالمال مكانهلانه لم يفت شيء من ماليةالرهن الذي كان موجودا عنــد قبض المرتهن ولو توى ما على الغاصب كانت هــذه الالف التي بقيت رهنا بنصف الدين لان نصف المالية تلف في ضمان المرتهن فان بغصب الغاصب لا يخرج العبد من ضمان المرتهن في حق الراهن ولو كان العبد رهنا بالفعلي يدى عدل وقيمته الف فباعه العدل بالفين وكان مسلطا على البيعة وت احـداهما وخرجت الاخرى استوفاها المرتهن لان الالف الاخرى زيادة وقد بينا ان ماتوى كان من الزيادة لامن الاصل ولو كانت قيمته الني درهم عند المرتهن والمسألة نحالها فنصف هذه الالف التي خرجت للمرتهن ونصفها للراهن لما بيناان نصف المالية مشغول بحق المرتهن ونصفها بحق الراهن فما خرج من البدل يكون نصفين وما توى عليهما نصفان ولو باعه بثلاثة آلاف فخرجت الالف وتوى ألفان كان ما يخرج ميهما نصفين لأن الالف الثالثة زيادة فيجمل التاوى بينهماوانما يعتبر ما كان أصلا وهو

## ألفان فكان هذه ومالو بيع العبد بالفين سواء والله أعلم

## -ﷺ باب جنانة الرهن في الحفر ﷺ-

(قال رحمه الله ) واذا كان العبد رهنا بالف وقيمته ألف ثم غصبه رجل فحفر عنده بثرا في الطريق ووضع في الطريق حجراتم رده الناصب على المرتهن فافتكه الراهن يقضا. الدين ثم وقع في البئر انسان فمات قيل لاراهن ادفع عبدك أو افده بالدية لان العبد صار جانيا على لواقع بالحفر السابق عند وقوعه في البئر فانه بالحفر متسبب لاتلافه بازالة مايه كان يستمسك على الارض وهو متعد في هـذا التسبيب وحين صنع هـذا كان ملكا للراهن وهوعلى ملكه عند الوقوع أيضا فيخاطب بالدفع أو الفداء كما لو قتله ببده وأي ذلك فعل يرجع على الناصب بقيمته لان فعل الرد لم يسلم وتبين آنه كان قاصرا حمين استحق بسبب فمل كان باشره عنده وقيل بل المرتمن هو الذي يرجع على الغاصب بقيمته فيدفعـــه الى الراهن لان الغاصب فوت يد المرهون بفصبه ولكن الاول أصبح فان حق المرتهن في اليد مالم يصل اليه دينه وقد وصل اليه حقه فاعا الممتبر الآن حق المالك فهو الذي يرجم على الماصب بالقيمة فان كان الماصب مفلسا أو غائبا رجع الراهن على المرتهن بالذي قضاه اذا كان الرهن والدين سواء حتى يكون الفداء من مال الرتهن لانه حين حفر كان في ضمان المرتهن فيما بينه وبين الراهن (ألا ترى) أنه لو هلك في يد الفاصب وتوت عليه القيمة سقط دين المرتهن وقد تبين أن بالفكاك لم يسلم للراهن حين استحق من يده بسبب كان قبل الفكاك فيجمل كالمالك في يد المرتهن بعد استيفاء الدين وفي هذا مايلزمه رد المستوفي لانه تبين أنه بالفكاك في يده صار مستوفيا دينه فان عطب بالحفر آخر فمات وقد دفع العبد الى صاحب البئر فانه بقال لصاحب البئر ادفع نصفه أوافده بمشرة اللف درهم لان الجنايين قد حصلنا في ملك رجل واحد وهما من جنس واحد فيكون حق كل واحد منهما في نصف العبد الا أن صاحب البئر قد ملك جميم العبدحين دفع اليه فقام هو في نصيب صاحب الحفر مقام المولى فيخير بين أن يدفع اليه نصفه أو يفديه بمشرة آآلاف ولا يتبع المرتهن ولا المولىمن ذلك بشئ سوى الذي تبعهم أول مرة لانجنايات العبدوان كثرت لأتوجب على المولى الا دفع العبد وقد دفع العبد والذي عطب بالحفر مثل آخر لو وقع في

البئر لان الوجب واحدفي الموضعين واذا حفر العبد بئراً في الطريق، وهورهن بالف وقيمته ألف فوقع فيها عبد فذهبت عيناه فانه يدفع العبد الرهن أو يفديه بمنزلة مالو فقأ عبني العبد بيده والفداء كله على المرتهن لازالمبدكله مضمون بالدين فان فداه فهورهن على حاله وأخذ المرتهن العبد الاعمى فكان له مكان ماادى من الفداء وال دفع العبد الرهن وأخذ الاعمى كانرهنا مكانه بالالف لانه قائم مقامه في حكم الرهن واذ وقع في البئر آخر اشتركوا في المبدالحافر بحصة ذلك أو يفديه مولاه الذي عنده بالالف لان الجنانتين استندنا الى سبب واحد فكأنهما وجدتًا مما فيكون حق الوابين في النبد ولا يلحق الاعمى من ذلك شيءلانه قاتم منام الجانى في حكم الرهن لا في حكم الجناية فانه بالدفع خرج من حكم الرهن وتقرر حكم الجناية فيه فاهذا لا يلحق الاعمى من جنايته شيءوان وقعت في البئر دابة فعطبت أخذ عها المبدقي يدى أصحابه حتى يباع له في ذلك بمنزلة مالو كانت الجنايتان من العبدبيده فان فتل انسانا وأتلف مال آخر فهناك مدفع بالجناية أولا ثم بباع بالدين الا أن يقضي ولى الجناية الدين وهذالانه لامجانسة في وجب الفطين هنا فالمستحق بالجناية نفسه والمستحق بالاستهلاك يمه في الدين فلا تثبت الشاركة بينهما ولكن ابفاء الحقين ممكن بان يدفع بالجناية ثم يباع في الدين ولا ياحق الاعمى شيُّ من ذلك لما قلنا فان بيم العبد في ثمن الداية ثم وقع في البثر آءر فمات لم يكن له أرش ود. ٩ هدر لان الملك الذي كان فيه حين حفر قد فات وتجدد للمشترى ملك بسبب مبتدأ فلا يستحق عليه هذا الملك بسبب ذلك الفعل وذلك الملك الذي كان قد فات فكانه مات أو قتل عمدا بخلاف ماقب ل البيم في الدين فان ملك المدفوع اليه بالجناية خلف عن ملك المولى فيبقى حكم ذلك الفعل حتى اذا وقع فيه آخر شارك المدفوع اليه فيرقبنه فان وتمت في البئر دامة أخرى شركوا أصحابالدامة الاولى في الثمن بقدر قيستهالان اتلاف الدابتين من العبد أسندالى سبب واحد وبينهما مجانسة في الموجب فكان حقهافي الثمن وهو قائم في يد من حفر بئرا في الطريق وهو رهن بألف وقيمتها ألفان ثم جني بعد الحفر على عبدنفقاً عينه فدفع واحد العبد فهو رهن مكانه فان وقع فىالبئر عبدآخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده ادفع نصفه وخذ هذا العبدالاعمى أو افده نقيمة الاعمى لما بينا أزملكه في العبد المدنوع خلف عن ملك المولى فيبقى فعله باعتباره وموجب الجنابتين واحد فثبتت المشاركة بينهما ويكون حقمولي العبد الواقع في البئر في نصف العبد المدفوع الا أنه

الآن في ملك المدفوع اليه فيقوم هوفي ثبوت الخيار له مقام المولى ان شاء دفع النصف اليه وان شاء فداه بقيمة هذا الاعمى وأخذ الأعمى فكان له عقابلة ما أدىوالعبد الأعمى الأول رهن بألف على حاله لانه قائم مقام المدفوع في حكم الرهن فان كان الاعمى الاول امة فولدت ولدا ثم ماتت هي قسم الالف على قيمتها وفيمة ولذها فيبطل ما أصاب قيمتها لانها مرهونة بجميع الالف فكانهاهي التيرهنت في الابتداء فولدت فيقسم الدين على قيمتها وقيمةولدها الا أنه تعتبر في المسمة قيمتها عمياء لانها أنما تقوم حين ثبت حكم الرهن فيها واعا بثبت حكم الرهن فيها وهي عمياء واذا احتفر العبــد الرهن بئرا في الطريق أووضع فيها شيئاً فعطب به الراهن أو أحد من رقيقه لم يلحقه من ذلك ضمان عنزلة ما لو جني بيده على الراهن أوعلى رقيقه وان وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه فهذا وما لوجني عليه بيده سواء فيما اختلفوا وفيما اذا كانت قيمته مثل الدين أو كان في قيمته فضل عن الدين وقد بينا هذه الفصول في جنايته بيده مكدلك في جنايته بحفر البئر وادا أمره المرتهن أن يحفر بئرا في فنائه فعطب فيها الراهن أو غيره فهو على عاقلة المرتهن لأن للمرتهن أن يحفر في فنائه فان الفناء اسم لموضع بتصل بملكه غير مملوك له معمد لمنافعه وهوأحق الناس بربط الدواب وكسر الحطب فيه فيكون التدبير في ذلك الموضع اليه واذا كانله أن يحفر فيه ينفسه فله أن يأمر غيره به وفعل العبدك فعل المرتهن بنفسه واو فعله هو بنفسه فعطب فيه الراهن كان على عائلته فكذلك اذا فعله العبد وهذا لانه لما لم يكن هذا الموضم مملوكا له تقيد فعله بشرط السلامة كالمشي في الطربق فاذا لم بسلم كان هو ضامنا لما يعطب بسبب فعله وكذلك لو كان الراهن أمره بذلك في فناء نفسه كان على عاقلة الراهن ولو أمره الراهن أو المرتبين أن يقتل رجلا فقتله فدفع به كان على الذي. أمره ذلك قيمته فيكون رهنامكانه أما موجب الجنابة هنا فيتعلق رقبته مخلاف الاول لان الراهن أو المرتهن لا يملكان مباشرة القتل بأمديهما فلايعتبرأمرهما في قبل فعل العبد اليهما واذا بقي العبد جانيا كان مؤاخدًا عوجب الجنابة في الاول واعتـبر أمرهما في الحفر في الفناء لما قلنا فينقل فعل العبد إلى الآمر فلهذا لم يكن في رقبة العبد من ذلك شيء ثم الا مر في مسئلة القتل صار مستعملا للعبد غاصبا فاذا استحق بذلك السبب فعليه ضمان قيمته والقيمة قاغة مقامه فيكون رهنا وكذلك لو بعثه ليسقى داشه فوطئت انسانا لانه بالاستعمال صار غاصبا له وان كان بمنه الراهن باذن المرتهن دفع مالجناية وكان الدين على الراهن لامه خرج من ضمان الدين

حبن بعثه الراهن في حاجته باذن المرتمن عنزلة مالو أعاره المرتمن من الراهن ولو مات في هذه لحالة لم يسقط من الدين شئ فكذلك اذا استحق بجناية في هذه الحالة وكذلك لو كان بعثه المرتمن باذن الراهن لان المرتمن لو استعاره من الراهن فما دام يممل له محكم العارية لايكون مضموما بالدين لوهلك فكذلك اذا استحق بجناية في هذه الحالة واذا أقر الراهن بالامة الرهن لرجل فزوجها فلك الرجل جاز الذكاح لانه بالاقرار سلط المقر لهعلى تزوجها ولو زوجه سفسه جاز النكاح فكذلك اذا زوجها ذلك الرجل جاز النكاح لأنه بالاقرار سلط المقر له على تزويجها ولو زوجه بنفســه جاز النكاح فكذلك اذا زوجها غيره بتسليطه وقد بينا نظيره في المتق فالنزويج بمنزلة المتق في أنه لا يشترط صحة القدرة على التسليم ولكن ليس لاز وج أن يقربها لان الراهن ممنوع من غشيانها بنفسه لحق المرتهن فكذلك عنم منه المقر له أو من زوجها منه المقرله وهذا لانه لو غشيها الزوج رعائحمل فتنقص ماليتها بسبب الحبــل ورعما تمسر علما الولادة فتموت منها وفي ذلك من الضرر على المرتهن مالا يخنى ولو رهن رجل أمة كما زوج كان الرهن جائزا لان المنكوحة مال متقوم يمكن استيفاء الدين من ماليتها البيع فيكون رهنا جائزا فان غشيها الزوج فهلكت من ذلك فني القياس تهلك من مال الراهن لان الزوج أنما غشيها بتسليط الراهن حين زوجها منه فيجعل فعله كفعل الراهن ينفسه (ألا ترى ) أنه لو زوجها بعد الرهن فوطئها الزوج فماتت من ذلك كانت من مال الراهن فكذلك اذا كان التزويج قبل الرهن لان موتها من الوطء لا من التزويج والوطء في الفصلين ابتداء فمل من الواطئ بعــد الرهن ولكنا نستحسن أن مجملها هالكة من الرهن حتى سقط دين المرتمن لانه لم يوجد من الراهن بعد عقد الرهن فعل يصير به مسلطا على اتلافهابل المرتهن حين قبل الرهن فيها مع علمه أنها منكوحة فقدصار راضيا بها على هذه الصفة وأكثر ما فيه له لم يرض بوطء الزوج اياها ولكن لامعتبر برضاه في ذلك لان حق الزوج كان مقدمًا على حقه والمولى لا يملك أبطال حق الزوج بالرهن هنا فلهذا يجمل كأنها ماتت من غير صنع أحد فسقط الدين بخلاف مااذا كان النزويج بعد الرهن ففد وجد هناك من الراهن بمد الرهن تسليط الزوج على وطئها ولم يوجد الرضا من المرتهن بذلك والزوج منوع من وطئها لحق المرتهن هنا فان حقه سابق على حق الزوج فلهــذا أذا هلكت من الوطء يجمل كانها هلكت بفعل الراهن فلا يسقط دين المرتهن واذا أشهد الراهنان بالرهن

لانسان لم تجز شهادتهما لان عقد الرهن لازم من جهة الراهنين فهما بهذه الشهادة يريدان السمى في نقض ما قدتم مهما وابطال يد الاستيفاء الستحقة للمرتبن عليهما ولو شهد مه الرتهنان جازلا بهما مكنان من رد الرهن متى شاآ فليس في هذه الشهادة ابطال حق مستحق علمما بل في هذه الشهادة ضرر علمما لان حق استيفاء الدين من مالية الرهن كان ثابتا لهما ويبطل ذلك بشهادتهما فتقبــل الشهادة لانتفاء التهمة ولو شهد به كفيلان بالمــال لم يجز شهادتهما لأنهما عنزلة الراهنين ولوشهد به ابنيا الراهن أو ابنا الكفيل والأب منكر جازت الشهادة لانهما يشهدان على أبيهما وكذلك لوشهد به ابنيا المرتهن لانهما شهدا على أيهما ببطلان حقه في ثبوت يد الاستيفاء ولو كان الراهن مكاتباأ وعبداتاجر ا فشهدمولياه بذلك وهو منكر جازت الشهادة لأنهما يشهدان على مكاتبهما أو عبيدهما في استحقاق الملك والكسب عليه وببطلان المقدالذي باشره واذا ادعى رجل على الرهن اله له وان راهنه سرقه منه وسأل الرَّمهن أن يخرجه حتى يقيم البينة فأبي ذلك المرَّمهن فأنه يجبر على اخراجه لآنه لاضرر في اخراجه على الرتهن وفيــه منفعة للمدعى لانه لا يتمكن من اثبات دعواه بالبينة الا بعد احضارالمين ليشير اليه في الدعوى ويشمير اليه الشهود في الشهادة والمرتهن في الامتناع من الاحضار متعنت قاصد الاضرار به فيمنعه القاضي من ذلك واذا ارتهن الرجل رهنا وأقر أن قيمته ألف ثم جاء به بمدذلك وقيمته مائة درهم ولم يتغير فقال الراهن ليس هـذا متاعى فالقول قوله في ذلك لانهما تصادقا على صفة متاعه آنه يساوي الفا والذي أحضره ليس على تلك الصفة فالظاهر شاهد للراهن فيجمل القول قوله في ذلك واذاقبلنا نوله كان على المرتهن ان يجيئ بمتاع يساوي ألفا أو يحكم بان الرهن هلك في يده فيسـقط دينه واذا باع رجلان شيأ من رجل الى رجل على أن برهنهما هــذا العبد ففعل ثم شهدا ان الرهن لفلان فانقالا فنحن نرضي أن يكون دينا الى أجل بغير رهن جازت شهادتهما لخلوها عن التهمة فأنه لامنفعة لهما في قبول هذه الشهادة حين أسقطا حقهما في المطالبة برهن آخر بل عليهما فيه ضرر وان قالا لا نزىدرهنا غييره أو يرد علينا متاعنا أبطلت شهادتهما لنمكن التهمة فيها فأنهما يشهدان لانفسهما يثبوت حق مطالبة الراهن برهن آخرأو ردالمتاع عليهما واذا باع متاعاً من رجل على أن برهنه رهنا بعينه فاستحق أو هلك قبل الرهن أورهنه رهنا يرضى به أو أعطاه قيمة ذلك الرهن فيكون رهنا عنــده أو رد عليــه ماله وقد بينا هــذا

الفصل فيما تقدم واذا زاد الراهن مع الرهن رهنا آخر نظر الى قيمة الاول يوم رهنه والى قيمة الزيادة يوم قبضها المرتهن في قسمة الدين لان حكم الرهن في الزيادة اعا يثبت بقبض المرتهن فتعتبر قيمتها حين ثبت حكم الرهن فيها كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل ولو كادلرجل على رجل عشرون درهما فرهنه بعشرة منها مايساوى عشرة ثم قضاه عشرة فله أن بجملها بما فى الرهن ويقبض الرهن أما جواز هـذا الرهن فللشيوع في الدين ولا شيوع في الرهن والشيوع في الدين لا يمنع جواز المقدثم القاضي هو الذي ملك المستوفي هذه العشرة واليه بيان الجهة التي أوفاها فاذا قال انما أوفيتها مما كان في الرهن ولو كان رهنه الثوب لجميم المال لم يكن له أن بقبضه حتى يؤدى جميع المال قلت قيمته أو كثرت لان الرهن محبوس بكل جزء من الدين لا تحاد الصفقة ولو رهنه بمشرة منها ثوبا يساوى عشرين ثمزاده ثوبا آخر رهنا بالعشرة الاخرى فهو جائز لما قلنا وان جمله رهنا بالعشرين جميما فهو جائز فان هلك الثوب الاول ذهب نثلثي العشرة وان هلك الثموب الآخر ذهب بثلث العشرة التي بهما الرهن الاول ويجمع العشرة الاخرى لانه لما رهنه الثوبالاخرى بجميع العشرين كان نصفه بالعشرة التي لارهن بهاو نصفه زيادة في الرهن الاول بالعشرة الآخر فيقسم ملك العشرة على قيمة الثوب الاول يوم رهمنه وذلك عشرون وعلى قيمة نصف الثوب الثانى وذلك عشرة فيقسم أثلاثا ثلثاها فى الثوب الاول فاذا هلك هلك به وثلثها مع المشرة الاخرى في الثوب الثانى فاذا هلك هلك به لان في قيمته وفاء بالدين وزيادة واذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأعطاه أحدهما رهنا مجميع المال يساويه ثم أعطاه الآخر رهنا مجميع المال يساويه فهو جائز وأيهما هلك هلك بنصف المال لان كل واحد منهما مطالب بجميع المال هذا فهما كشخص واحد في ايفاء هذا الدين حتى لو أداه أحدهما رجم على صاحب بنصفه فيجمل الرهن من الثاني زيادة في الرهن الاول فيقسم الدين على قيمة الرهنين وقيمتهما سواء فامهما هلك ذهب بنصف المال وكذلك لو كانا مكاتبين مكاتبة واحدة وكذلك لو كان المال على أحدهما والآخر مه كفيل وذكر في اختــلاف زفر ويعقوب رحمهما الله هــذا الفصل وقال عند زفر رحمه الله اذا هلك أحدهما يهلك جميع المال لان كل واحد منهمامارضي بالرهن في متاعه الا بجميم الدين ولكل واحد منهما في ذلك غرض صحيح فغرض الكفيل فى ذلك أن يصير موفيا جميع الدين بهلاكه ليرجع بالكل على الاصيل وغرض الاصيل أن

يصير موفيا جميع الدين بهلاكه حتى لايرجم الكفيل عليه بشيُّ وعلى قول أبي يوسفورهمه الله ان لم يعلم الثانى بالرهن الاول فكذلك الجواب وان علم به فالثانى رهن بنصف المال والاول رهن بجميم المال لوجود الرضا من الثاني بان يكون رهنه زيادة في الرهن الاول حين علم به ولو أن المديون رهن متاعه بالدين الذي عليه وتبرع انسان بان رهن به متاعا آخر له فقد روى هشام عن محمد رحمهما الله قال ان هلك رهن المطلوب هلك جميع الدين وأن هلك رهن المتنبرع هلك نصف الدين لأن رهن المطلوب صار مضمونًا بجميع الدبن فالمتبرع لاعلك فيعتبر موجب عقده عليه وأما رهن المتسبرع فهو زيادة فى رهن المطلوب فيكمون بنصف الدين ولو رهنمه بمشرين درهما دينارا يساوى عشرة ثم رخص الورق فصارت عشرون درهما بدينار فهلك الدينار فانما يهلك بالمشرة لان المتبر قيمة الرهن حـين قبضه المرتهن ولو كان له عليه عشرة دراهم فرهن له دينارا يساوي عشرة شمغلا الورق فصارت خمسة بدينار ثم رهنه دينارا آخر فهما جميعا رهن بالعشرة فان هلك الدينار الاول ذهب بثاثى العشرة وأن هلك الآخر ذهب بثلثها لأن المعتبر في الأنقسام قيمة كل وأحــد منهما حين ثبت حكم الرهن فيه ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسما تةمنها عبــدا يساوى خمسمائة ثم زاده أملة رهنا بالالف كلها تساوى الفا فولدت بنتا تساوى خسمائة ثم مات العبد والامة بقى الولد بسدس الخسمائة التي كان العبد رهنا بهاو بثلث الخسمائة الاخرى لان نصف الامة رهن بخسمائة ونصفهازيادة في رهن العبدبالخسمائة الاخرى فتقسم تلك الخسمائة على قيمة العبد وقيمة نصف الامة وهما سواء فانقسم نصفين وصار في الامة نصف الخسمائة الاول مع الخسمائة الاخر فلماولدت ولدا يساوي خسمانة انقسم ما فيها على قيمتها وعلى قيمة ولدها أثلاثا لان قيمتها حين رهنت ألف وقيمة ولدها خمسائة فصار واولد ثلث الخسمائة الاخرى وسدس الحسمائة الاولى فيبقى ذلك القدر ببقاء الولد ويسقط ماسوي ذلك بموت المبد والامة واذا ارتهن عبدا بخسمائة وهو يساوى ألماً ثمزاده المرتهن خسمائة على أن زاده الآخرأمة رهنا بجميع المال فني قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله تكون الامة رهنا بجميع المال نصفها مع العبد في الحسمائة الاولى ونصفها بالحسمائة الاخرى وعند أبي يوسف رحمه الله هما جيمايكو نان رهنا بالالف كلها لان أبا يوسف رحمه الله يجوز الزيادة في الرهن والدين وهما يجوزان الزيادة في الرهن دون الدين فلهـذا كان العبد مع نصف الامة رهنا بالخسمائة

الاولونصف الامة رهنا بالخسمائة الاخرى وليس في العبد من الخسمائة الاخرى شيُّ ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنــه بخمسمائة منهاجارية تســاوى خمسمائة فولدت كل واحدة منهما ابنا قيمته مثل قيمة امه فالاولى واسها ونصف الآخر ونصف اسها رهن بالخسمائة الاول ونصف الآخر ونصف انهارهن بالخسمائة الاخرى فان ماتت الام الاخرى ذهب ربع هذه الخسمائة التي فيهاخاصة ويبقي نصف ابنها بثلاثة ارباع ويذهب من الخسمائة الاول خسون درهمالان الجارية الاخرى ثمنها خسمائه فسكل واحد من الولدين تبعملامه فنصف الجارية الاخرى زيادة في رهن الخسمائة الاولى ونصفها رهن بالخسمائة الاخرى وقيمة هذا النصف ماثتان وخمسون والرهن مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فصار ثلث المائمتين وخمسين من هذه الخسمائة مقسوما على نصف قيمتها ولدها وهما سوا، والذي فيها من هذه الخسمائية ربعها مائة وخمسة وعشرون فلهذا يسقط بهلاكهاربع هذه الحسمائه وبتى نصف ابنها شلانة أرباعها فأما الخسمائة الاولى فانقسمت على قيمة الجارية الاولى وهي ألف وعلى قيمة نصف الجارية الثانية وهو مائتان وخمسون فاذا جمل كل مائتين وخمسين بيهما القسم أخماسا خمس ذلك وهو مائة في نصف الجارية الاخرى ثم انقسم ذلك على نصف فيمتما ونصف قيمة ولدها نصفين فكان الذي فيها من الخمائة الاولى خمسون درهما فيذهب تساوى ثمانمائية رهنا بالمال كله فولدت كل واحدة منهما ابنا قيمته مشل قيمة امه ثم ماتت الاولى ذهب من الخسمائة الاولى السدس لان نصف الامة الثانية زيادة في الرهن بالخسمائة الاولى ونصفها رهن بالخسمائة الاخرى فالحسمائة الاولى انقسمت على قيمة الجارية الاولى وهو مائتان وعلى نصف قيمة الاخرىوهو أربعائة فيقسم أثلاثا ثلثهافي الجارية الاولى وثلثاها فى نصف الجارية الاخرى ثم انقسم مافى الاولى وهو ثلث الحسمائة على قيمتها وقيمة ولدها نصفين فحاصل ما بقي فيها سدس الحسمائة وذلك ثلاثة وثمانون وثلث فاذا هلكت هلكت ولو لم يمت الاولى وماتت الاخرى فيهب من الخسمائة الاولى ثلثها ومن الخسمائة الاخرى خساها لان الشي الحسمائة الاولى كان في نصفها وقد انقسم ذلك عليها وعلى نصف ولدها نصفين فاعما بقي فيها من تلك الحسمائة ثلثها فيهلك بذلك وقد كان نصفها مرهونا بالحسمائة الاخرى الا أن قيمة نصفها أربعائة فلا يثبت فيه من الضمان الا قدر قيمتها ثم نصف ذلك قد تحول

الي نصف ولدها فأنما بتي فيها من الخسمائة الاخرى مائنان وذلك خساها فلهذا هلك مذلك ولو كان رهنه بخمسمائة من الالف أمة تساوى ألفاً ورهنه بالخسمائة الباقية عبدا يساوى ألفا ثم زاده أمة رهنا فالمال كله يساوى ألفائم ولدت كل واحدة من الامتين أمة تساوى ألفائم ماتت الاخرى ذهب سدس الماللانها كانت زيادة في الكل فنصفهامع الامةرهن بالخسمائة الاولى ونصفها مع العبد رهن بالخسمائة الاخرى ثم كل خسمائة تنقسم أثلاثا على نصفها وعلى جميع قيمة ماهو مرهون بها خاصة وهوألف فحاصل ما ثبت فيها بالانقسام ثلث الالف ثم انقسم هذا القدر عليها وعلى ولدها نصفين فانمابتي فيها سدس المال فيهلك بذلك وكذلك لوماتت الاولى ذهبت بسدس المال لان الذي كان فيها ثلثا الخسمائة الاولى وهو ثلث جميع المال وقد تحول نصف ذلك الى أولادها فأنمابتي فيهاسدس المال وهو أن بالعبد ذهب ثلث الدين لان الذي أصاب المبد بالقسمة ثمثا الخسمائة الثانية وذلك ثلث جميم الدين فبموته يسقط ذلك المدد ولو لم يمت المبد فقضي المطلوب الطالب خسما ثة كان له أن يأخذ ان شاء العبد الاول وان شاء الامة الاولى وابنها لانه هو المالك فيكون له أن يصرف ذلك الى أي الرهنين شاء فيسترد ذلك وليس له أن يقبض الامة الآخرة ولا ولدها حتى بؤدي جميع المال لان الامةالا خرة رهن بجميع المال فتحبس بكل جزء من اجزاء المال وولدها بمنزلتها وذكر في اختسلاف زفر ويعقوب رحمهما الله آنه لو رهن جاريتين بالف درهم فاستحقت احداهما فعلى قول أبي يوسف رحمه الله الاخرى رهن محصتها من الالف وعلى قول زفر رحمه الله الاخرى رهن بجميع الالف الهلكت وذلك قيمتها علكها به ولا يفتكها الا بجميع المال ولو ظهر أن احداهما مدبرة أو أم ولد فالاخرى رهن بجميع المال بالانفاق وان هلكت هلكت به فزفررحمه الله قاس استحقاق النير احداهما باستحقاقها نفسها وأبو يوسف رحمه الله فرق بينهما فقال المستحق محل للرهن بدليل آنه لو رهنها برضاصاحها جاز فينقسم الدين على قيمتها فأعاصارت الاخرى رهنها بحصتها فاذاهلكت هلكت بهوالمدبرة وأم الولدليست بمحل للرهن فيكون جميم الدين في الاخرى فاذا هلكت وفي قيمتها وفاء بذلك صار المرتهن مستوفيا جميع دينهوالله أعلم بالصواب

- کتاب المضاربة کے م

<sup>(</sup>قال رحمه الله) قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأعَّة وفخر الاسلام أبو

بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله المالاء المضاربة مشتقة من الضرب في الارض وأنما سمى به لان المضارب يستحق الريح بسميه وعمله فهو شريكه في الرج ورأس مال الضرب في الارض والتصرف وأهل المدينة يسمون هذا المقد مقارضة وذلك مرويءن عُمَانَ رضي الله عنه فانه دفع الى رجل مالا مقارضة وهو مشتق من القرض وهو القطع فصاحب المال قطم هـذا القدر من المال عن تصرفه وجعل التصرف فيه الى المامل بهـذا المقد فسمى به وأنما اخــترنا اللفظ الاول لانه موافق لما في كـتاب الله تمالى قال الله تمالى وآخرون يضربون فيالارض يبتغون من فضل الله يمني السفر للتجارة \* وجواز هدا العقد عرف بالسنة والاجماع فمن السنة ماروى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان اذا دفع مالا مضاربة شرط على المضارب أن لا يسلك به بحرا وان لا ينزل واديا ولا يشترى به ذات كبد رطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسـلم ذلك فاستحسنه وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه اذا دفع مالامضارية شرط مثلهذا وروى أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمر رضي الله عنهم قدما المراق ونزلا على أبى موسى رضى الله عنه فقال لو كان عندى فضل مال لا كرمتكما ولكن عنــدى مال من مال بيت المال فابتاعابه فاذا قدمتما المــدينة فادفعاه الى أمير المؤمنين رضي الله عنه ولكما رمحه فقملا ذلك فلما قدما على عمر رضى الله عنه أخبراه بذلك فقال هذا مال المسلمين فرمحه للمسلمين فسكت عبد الله وقال عبيد الله لاسبيل لك الى هــذا فان المال لو هلك كنت تضمننا قال بمضالصحابة رضوان الله عليهم أجمين اجملهما بمنزلة المضاربين لمها نصف الرمح وللمسلمين نصفه فاستصوبه عمر رضي الله عنه وعن القاسم بن محمد قال كان لنا مال في يد عائشة رضي الله عنها وكانت تدفعه مضاربة فبارك الله لنا فيــه لسعيها وكان عمر رضي الله عنه يدفع مال اليتبم مضاربة على مازوي محمـــد رحه الله وبدايه الكتاب عن حميد بن عبد الله بن عبيد الانصاري عن أبيه عن جده أن عمر رضى الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة وقال لا أدرى كيف كان الشرط بينهما فعمل به بالعراق وكان بالحجاز اليتيم كان يقاسم عمر رضي الله عنمه بالربح وفيمه دليل جواز المضاربة بمال اليتيم وان للامام ولاية النظر في مال اليتامي وان للمضارب والاب والوصى المسافرة بمال اليتيم في طريق آمن أو مخوف بعــد أن كانت القوافل متصــلة فقــد كان عمر رضي الله عنمه أعطى زيد بن خليدة رضى الله عنمه مالا مضاربة فأسلمه الى عتربس بن عرقوب

فى حيوان معلوم باثمان معلومة الى أجل معلوم فحل الاجل فاشتد عليه فأتى عتريس عبدالله ابن مسمود رضي الله عنه يستمين به عليه فذ كر ذلك فقال له عبد الله رضي الله عنه خــذ رأس مالك ولا تسلمه شيأ مما لنا في الحيوان وفيه دليل جواز المضاربة وفساد السلم وانما اشتد على عتريس بن عرقوب لفساد المقد أيضا فلا يظن به الماطلة في قضاء ماهو مستحق عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة بينهم فأفرهم على ذلك وندبهم أيضا اليه على ماقال صلوات الله وسلامه عليه من عال ثلاث بنات فهو أسير فاعينوه ياعباد الله ضاربوه داينوه ولان بالناس حاجة الى هذا العقد فصاحب المال قد لا يهتدي الى التصرف المربح والمهتدي الى التصرف قد لا يكون له مال والربح أنما يحصل بهما يمني المال والتصرف فني جواز هذا العقد يحصل مقصودهما وجواز عقد الشركة بين اثنين بالمال دليل على جواز هذا العقد لان من جانبكل واحد منهما هناك ما يحصل به الربح فينعقد بينهما شركة فىالربح ولهذا لا يشترط التوقيت في هذا العقد ولكل واحد منهما أن ينفرد بفسخه لان انعقاده بطريقالشركة دونالاجارة ولهذا العبقد أحكامشي من عقود مختلفة فانه اذا أسلم رأس المال للمضارب فهو امين فيمه كالمودعواذا تصرف فيه فهو وكيل فىذلك يرجعها يلحقه من المهدة على رب المال كالوكيل فاذا حصل الربح كان شريكه في الربح واذا فسد المقد كانت اجارة فاسدة حتى يكون للمضارب أجر مثل عمله واذا خالف المضارب كان غاصبا ضامنا للمال ولكن المقصود بهذا العقد الشركة في الربح وكل شرط يؤدى الى قطع الشركة في الربح بينهما مع حصوله فهو مبطل للمقد لأنه مفوت لموجب العقد ومن ذلك مارواه عن ابراهيم رحمه اللهانه كان يكره المضاربة بالنصف أو الثلث وزيادة عشرة دراهم قال أرأيت ان لميربح الاتلك العسرة وهو اشارة الى مابينا من قطع الشركة في الربح مع حصوله بان لم يربح الا تلك المشرة وعن ابراهيم رحمه الله في المضاربة والوديمة والدين ســواء يتحاصون ذلك في مال الميت وبه نأخذ والمراد مضاربة أو وديعة غير معينة فالامين بالتجهيل يصير ضامنا فهو والدين سواء فأما ما كان معينا مملوما فصاحبه أولى به لانحق الغريم بموت المديون يتعلق بماله الا بما كان امانة في يده لغيره وعن أبراهيم رحمه الله قال في الوصي يعطى مال اليتيم مضاربة وانشاء أبضمه وان شاء تجر الىغير ذلك وكان خيرا لليتيم فعل لقوله تعالى قل اصلاح لهم خيروقال الله تعالى ولا تقربوا

مال اليتيم الا بالتي هي أحسن والاحسن والاصلح في حقه أن يتجر بماله قال صلى الله عليه وسلم ابتغوافى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة يعنى النفقة فان احتسب بالتصرف فيـه أو وجدأمينا يحتسب ذلك والانفع لليتبم أن يدفعه اليه بضاعة وان لم يجز ذلك وربما لا يرغب في أن يتصرف فيه مجانا فلا بأس بأن يتصرف فيه على وجه المضاربة وهو أضم لليتيم لما يحصل له من بعض الربح وبما لا يتفرغ الوصي لذلك فيحتاج الى أن يدفعه مضاربة الى غيره واذا جاز منه هذا التصرف مع نفسه فم غيره أولى وذكر عن على رضى الله عنه قال ليس على من قاسم الربح ضمان وتفسميره أنه المواضعة على المال في المضاربة والشركة وهو مروي عن على رضى الله عنه قال المواضعة على المال والربح على مااشترطا عليه وبه أخذنا فقلنا رأس المال أمانة في يد المضارب لانه قبضه باذنه ليتصرف فيهله وعن على رضى الله عنه أنه كان يمطى مال اليتيم مضاربة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النسلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يصح وعن النائم حتى يستيقظ وفيه دليل أن ولاية النظر في مال اليتيم للقاضي اذا لم يكن له وصي لعجز اليتيم عن النظر لنفسه واليه أشار على رضى الله عنه فيما استدل به من الحديث وعن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خسمائة ثم ربح قال يتم رأس المال من الربح وبه أخذنا فقلنا للمضاربأن ينفق من مال المضاربة اذا سافر به لان سفره كان لاجل العمل في مال المضاربة فيستوجب النفقة فيه كالمرأة تستوجب النفقة على زوجها اذا زفت اليه لأنها فر"غت نفسها له فقلنا الربح لا يظهر ما لم يسلم جميع رأس المال لرب المال لان الربح اسم للفضل فما لم يحمل ماهو الاصل لرب المال لا يظهر الفضل قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل التاجر لاتخلص له نوافله مالم تخلص له فرائضه فالتاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله وعن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن رجل دنع الى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة نخرج بهاالى خراسان وأشهد عند خروجه أن هذا المال مال صاحب الاربعة الآلاف ليس لاحدفيها حق ثم أقبل فتوفى في الطريق فأشهد عند موته أيضا بذلك ثم ان رجلا جاء بصك فيه ألف مثقال مضاربةمم هذا الرجل له بها بينة وهي قبل الاربعة الآلاف بأحد وعشرين سنة فقال عاص رحمه الله أشهد في بحياته وعند موته أن المال لصاحب الاربمة الاكاف وبه تأخذفان حق الآخر صار دينا في ذمته بتجهيله عند موته وقد بينا أن حق الغريم يتعلق بشركةالميت لا بمــا في يده من الامانة

وانمـا أفتىالشعبي رحمه الله بهــذا لا قراره بالعين لصاحبالاربمة الاكلاف في حال صحته لالاقراره عند موته فاقرارالمريض بالدين أو العين لايكون صحيحا فيحقمن ثبت دينه بالبينة لكونه متهما في ذلك واقراره في الصحة بذلك مقبول لأنه غير متهم فيه وعن الحسن رحمه الله أنه كان يكره المضاربة والشركة بالمروض وبه نأخــذ وقد بيناه فىكتاب الشركة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تكون المضاربة الا بالدراهم والدنانير وهو قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه اللةأستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كماتـكون بالدراهم والدنانير لانها ثمن مثل الدراهم والدنانير والحاصل أن فى المضاربة بالفلوسعن محمد رحمه الله رواية واحدة انها تجوز لانها ما دامت رائجة فهي ثمن لا يتمين في العقد مقابلتها بجنسها وبخلاف جنسها عند محمد رحمه الله فالمقد بها يكون سواء بثمن في الذمة لابيما فيكون الربح للمضارب على ضمان الثمن فهو والمضاربة بالدراهم سواء وهكذا روىالحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن المضاربة بالفلوس جائزة لانها ثمن لا يتمين عند المقابلة مخلاف جنسها وهكذا ذكره ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله وفي الاصل روىعنهما أن المضاربة بالفلوس لأتجوز لانها اذا كسدت فييي كالمروضفهي ثمن من وجه مبيع من وجهوهى ثمن لبعض الاشياء فى عادة التجار دون البعض فكانت كالمكيل والموزون فانهائمن دينا ومبيع عينهافلا تصح المضاربة بها وهذا الاستدلال مروى عن أبي يوسف رحمه الله فأنه سئل عن المضاربة بالدراهم التجارية فقال لو جوزت ذلك جاوزت المضاربة بالطمام بمكة يمني أن أهل مكة يتبابعو بالطمام كما أن أهل بخارى يتبايعون بالبربمينه قال الشيخ الامام الاجل رحمه الله وكان شيخنا الامام رحمه الله يقول الصحيح جواز المضاربة بهاعندي لأنها من أعن النقود عندنا كالدنانير في سائر البلدان وظاهر ما ذكر هنا يدل على أن المضاربة بالتبرلا لا تجوز والدراهم والدنانير اسم للمضروب دون النبر وذكر في غه هذا الموضع أن التبر لايتمين بالتعبين ولايبطل المقد بهلا كهفذلك دليل جو ازالمضاربة به والحاصلأن ذلك يختلف باختلاف البلداذفي الرواج فني كلموضع يروج التبر رواج الاثمان وتجوز المضاربة به وفى كلموضم هو بمنزلةالسلم لا تجوز المضاربة به كالمكيل والموزون واذا دنع الرجل الى رجل ألف درهم مضاربة على أن مارزق الله تمالي في ذلك من شيَّ فهو بينهما نصفان أوقال ما كان في ذلك من ربح أو قال مارزقك الله في ذلك من ربح أو ماريحت في ا ذلك من شئ فهو كله سواء لان الحكم يبني على ما هو المقصود ولا ينظرالى اختلاف العبارة

بمداتحاد المقصود والمقصود بهذه الالفاظ اشتراط التناصف في الريح وكذلك لوشرط للمضارب عشر الريح والباقي لربالمال فهوجانز لان المشروط للمضارب جزء شائع معلوم وهذا الشرط لايؤدى الى قطع الشركة بينهما في الربح مع حصوله فما من شي يحصل من الربح قل أوكثر الا وله عشر ويستوى أن كانت الألف المدفوعة جيدة أوزيوفا أونبهرجة لان الفضة تغلب على المشر في هذه الانواع فهو في حكم الدراهم المضروبة من النقرة فيها ولو قال على أن مارزق الله تمالى فى ذلك من شى فللمضارب من ذلك مائة درهم فهذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما في الريح مع حصوله فر بما لا يربح الا مقدار المائة فيأخذه من شرط له ويجيب الآخر وفي هذه الشرط عيب يمكن التحرزعنه أيضا وربما يربح أقل من مائة درهم فلا يسلم جميع المائة لمن شرط له مع حصول الربح فلهذا فسد العقد فان عمل ذلك فريح مالا أو لم يربح شيئًا فله أجر مثله فيما عمل وليس له من الربح شي لان استحقاق الشركة في الربح بمقد المضاربة والمقدالفاسد لا يكون بنفسه سببا الاستحقاق وأنما يستوجب أجرالمثلانه عمل لرب المال وابتني عن عمله عوضا فاذا لم يسلم له ذلك استحق أجر المثل كما في الاجارة الفاسدة ثم ان كان حصل الربح فله أجرمثله بالغا ما بلغ في قول محمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجاوز بأجرمثله ما سميله وهوبناء على مابينا في كتــاب الشركة من اختلافهمــا فى شركة الاحتطاب والاحتشاش وان لم يحصل الريج فقد روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال استحسن أن لا يكون للمضارب شي لان الفاسد من العقد معتبر بالصحيح في الحكم ولاطريق لمرفة حكم العقد الفاسد إلا هذا وفي المضاربة الصحيحة اذا لم يربح لايستحق شيأ فكدلك في المضاربة الفاسدة وجه ظاهر الرواية أنه لا يستحق بهذا العقد شيأ من الريح بحال وانمــا بعتبر حصــول الربح في حق من يستحق الريح ثم الفاســد انما يعتبر بالجائز اذا كان انمقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيم وهنا المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لاإجارة والمضاربة الفاسدة تنعقد اجارة فانما تعتبر بالاجارة الصحيحة في استحقاق الاجر عند ايفاء العمل ولو تلف المال في يده فله أجر مثله فيما عمـــل ولاضمان عليــه ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه ضامن للمال فقيل المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله وهو نناءعلى اختلافهم في الاجير المشترك اذاتلف المال في يده من غير صنعه فان هذا العقد انعقد اجارة وهو بمنزلة الاجمير المشترك لان له أن يأخذ المال بهذا الطريق من غير واحد والاجير

المشترك لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله اذا هلك المال في يده من غير صنعه وعندهما هو ضامن أذا هلك في يده فما يمكن التحرز عنه فكذلك الحكم في كل مضاربة فاسدة ولودفع اليه ألف درهم مضاربة على أن مارزق الله في ذلك من شي فللمضارب ربح نصف المال أو قال ربح عشر المال أوقال ربح مائة درهم من رأس المال فهذه مضاربة جائزة لان في هذا المعنى اشتراط جزء شائع من الريح للمضارب اذلا فرق بين أن يشترط له عشر الريح وبين أن يشترط له ريح عشر المال ولا أجر للمضارب في عمله هناان لم يحصل الريح لان عند صحة المضاربة هو شريك في الربح فاذا لم يحصل الربح لم يستحق شيئًا لانعمام محلحقه نو قال على أن مارزق الله تعالى في ذلك من شي فللمضارب ريح هـ في المائة بمينها أو ريم هذا الصنف بعينه من المال نهى مضاربة فاسدة لان هذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة في الربح مع حصوله فمن الجائز أن لا يربح فيما يشترى بتلك المائة والاصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المزارعـة بما سقت السوانى والماذيانات فافسدهاوكان المنى فيه أن ذلك الشرط يؤدى الى قطع الشركة بينهما في الخارج مع حصوله فيتعدى ذلك الحكم الى هذا الموضع بهذا المعنى فان عمل فله أجر مثله لانه أوفى العمل بحكم عقد فاسد واذا دفع اليمه ألف درهم فقال خذ هــذه الالف مضاربة بالثلث أو قال بالخس أو قال بالثلثين فأخذها وعمل بها فهي مضاربة جائزة وما شرطه من ذلك فهو للمضارب وما بقي لرب المال لان المضارب هوالذي يستحق الريح بالشرط فأما رب المال فانما يستحق الريح باعتبار أنه بما ملكه فمطلق الشرط ينصرف إلى جانب من يحتاج اليه وعرف الناس يشهد بذلك والثابت بالعرف من التعيين كالثابت بالنص فكأمه قال الثلثان من الربح لك حتى اذا قال انما عنيت أن الثلثين لي لم يصدق لأنه مدعى خلاف ماهو الظاهر المتمارفوالقول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر وحرف الباء دليل عليه لانه أنما يصحب الاعواض فهو دليل على أن بالثلثين لم يستحق الربح عوضا وهو المضارب وأنه في المعنى يستحق الربح عوضا عن عمله فلهذا كان المنصوص عليمه للمضارب وكذلك لو قال خذها معاوضة بالنصف أو معاملة بالنصف لان المبرة في المقود للمعالى دون الالفاظ (ألا ترى) أنه لا فرق بين أن تقول بمتك هذا الثوب بألف أو المكيل بألف ولو قال خذها على أن مارزق الله تمالى فيها من شئ فهو بيننا ولم تزد على هذا فهومضاربة جائزة بالنصف لان كلة بين تنصيص على الاشتراك ومطلق الاشتراك

يقتضي المساواة ( ألا ترى ) أن في الوصية والاقرار اذا قال ثلث ما لي بين فلان وفلان أو هـذا المال بين فلان وفلان كان مناصفة بينهما فكذلك قوله الريح بيننا منرل منزلة اشتراط المناصفة في الربح والدليل على أن مطلق كلمة بين تقتضي المساواة قوله تمالي ونبئهم أن الماء قسمة بينهم والمراد التسوية بدليل قوله تعالى لهاشربولكم شرب يوم معلوم ولوقال خذها فاعمل بها على أن مارزق الله تمالي في ذلك من شيء فهو بيننا نصفين ولم يقبل مضاربة فهي مضاربة جائزة لانه خرج بمنى المضاربة وان لم ينصعلي لفظ المضاربة وماهو المقصو دمحصل بالتصريح بالمني وليسلمذا العقد حكي بدل لفظ المضاربة خاصة على ذلك الحكم بخلاف لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة على ما قررنا في كتاب الشركة وكذلك لو قال اعمل بهذه الالف على أن لك نصف رمحها أو جزأ من عشرة أجزاء من رمحها فهو جائز لان المضارب هو الذي يستحق الربح بالشرط وقد نص على شرط نصيبه من الربح وكذلك لو قال خذ هـذه الالف فاعمل بهما بالنصف أو قال بالثلث فهي مضاربة جائزة استحسانا وفي القياس لايجوزلانمدام التنصيص على من شرطله الثلث ولكن في الاستحقاق قال أنما يراديهذا في العرف اشتراط ذلك للمضارب وحرف الباء دليـل عليه فـكأنه صرح مذلك وللقياس وجه آخروهو أنه لما لم ينص على المضاربة فيحتمل أن يكون مراده ايجاب الثلث له من أصل الالف بمقابلة عمله ويحتمل أن يكون المراد ايجاب الثلث له من الريح ولكنه استحسن فقال في عرف الناس المراد بهذا اللفظ اشتراط الثلث له من الربح فهو ومالو أتى بلفظ المضاربة سوا، (ألا ترى) انه لو قال في وصيته أوصيت لك بثلثي بمد موتى جاز استحسانا وكان وصية له بثلث المال لاعتبار العرف فهذا مثله ولو دفع الالف اليه على أن مارزق الله تمالى ف ذلك من شئ فهو كله للمضارب فقبض المال على هذه فربح أووضع أو هلك المال قبــل أن يه.ل به فهو قرض عليمه وهو ضامن له والربح كله له لان اشتراط جميم التركة له يكون تنصيصا على تمليك أصل المال منه فانه لايستحق جميع الربح مالم يكن مالكا للمال وللتمليك طريقان الهبة والاقراض فعند التردد لا يثبت الا أدنى الوجهبن لانه متيقن مه وأدنى الوجهين القرض فلهذا جمل مقرضا المال منه ولو كان قال على أن مارزق الله تعالى فى ذلك من شى و فهو كله لرب المال فهذه بضاءة مع المضارب وليس له فيها ربح ولا أجر ولا ضمان عليه في المال ان هلك لأنه ما ابتني عن عملي عوضًا فيكون هو في العمل معينًا لصاحب المال والمعين في

التجارة مستصنع فيكون المال في يدهأمانة ورب المال لم يعنه في شئ حين شرط جميع الربيح لنفسه وهذا الاصل الذي قلنا لأن العبرة للمقصود في كل عقد دون اللفظ ولو قال خذ هذه الالف مضاربة أومقارضة ولميذكر ربحا فهي مضاربة فاسدة لان المضارب شريك في الربح والتنصيص على لفظ المضاربة يكون استرداد الجزء من ربح المضارب وذلك الجزءغير معلوم وجهالته تفضي الى المنازعة بينهما ومثله اذا كان في صلب المقد يكون مفسداً للمقد فيكون الربح كله لرب المال وللمضارب أجر مثله ربح أو لم يربح ولو قال على ان لرب المال ثلث الربح ولم يسم للمضارب شيأ فهذه مضاربة فاسدة في القياس لانهما لم يبينا ماهو المحتاج اليه وهو نصيب المضارب من الربح واعاذ كر امالا يحتاج اليه وهو نصيب رب المال ولا حاجة به الي ذلك فرب المال لا يستحق بالشرط وليس من ضرورة اشتراط الثلث لرب المال اشــتراط ما بتي للمضارب فان ذلك مفهوم والمقهوم لايكون حجة للاستحقاق ومن الجائز أن يكون مراده اشتراط بعض الربح لعامل آخر يعمل معه وهذا مخلاف مااذا بين نصيب المضارب خاصـة لانه ذكر هنا ما يحتاج الى ذكره وهو بيان نصيب من يستحق بالشرط ووجـه الاستحسان أن عقــد المضاربة عقد شركة في الربح والاصل في المال المشترك امه اذا بين نصبب أحــدهما كان ذلك بيانا في حق الآخر ان له مابتي قال الله تعالى وورثه أبواه فلامه النلث معناه والأب مابق وهنا لما دفع اليه المال مضاربة فذلك تنصيص على الشركة بينهما في الربح فاذا قال على أن لك ثاث الربح بصير كانه قال ولك ما بقى كما لو قال على أن لك ثاث الربح يصيركانه قال ولى ما بقى ولو صرح بذلك لكان العقد صحيحا على مااشترطا فهذا مثله وهذا عمل بالمنصوص لا بالمفهوم ولو قال على ان للمضارب ثلث الربح أو سدسه كانت المضاربة فاسدة لأنه لم ينص في نصيب المضارب على شي معلوم ولكن ردده بين الثلث والسدس وبهذا اللفظ تمكن فيما يستحقه المضارب جهالة تفضي الى المنازعة وكذلك لو قال على أن لي نصف الربح أو ثلثه لان معنى هذا الكلام ولك مابقي النصف أو الثلث فيفسد العـقد لجهالة نفضي الى المنازعة فيما شرط للمضارب ولو شرط للمضارب ثلث الربح ولرب المال نصف الربح فالثلث للمخ اربكما شرط اليــه والباقى كله لرب الماللان استحقاق المضارب بالشرط وما شرط له الا الثلثورب المال يستحقمابق لكمونه عاملكه وهذا موجود في المسكوت عنه 

بالنصف فهذا فاسد لائه استأجره ببعض مايحصل بعمله وهو نصف المشترى وذلك فاسد ثم هذا استئجار باجرة مجهولة وانماجملناه استنجارا لانه أمره بالشراءخاصة والربح لامحصل بالشراء وأنما يحصل به وبالبيع وهو بالاس بالشراء لايملك البيع عرفنا أن هــذا العقد ليس شركة بينهما في الربح فبتي استئجارا على الشراء باجرة مجهولة وهذا فاسد يعني به الاجارة فاما الوكالة بالشراء فجائزة وما اشتري بها يكون لرب المال وللمضارب أجر مثله فيما اشترى لانه ابتغي في عمله عوضا وليس له أن ببيع مااشترى الا بامر رب المال فان باع بغير أمره فحكمه حكم بيع الفضولي لايجوز الاباجازة المالك فان تلف ماباع ولم يقدر على المشترى منه فالمضارب ضامن لقيمته حين باع لانه بالبيع والتسليم غاصب والنمن الذي باع به المضارب ملكه بالضمان فينفذ بيمه من جهته فان كان فيه فضل على القيمة التي غرم فينبغي له أن يتصدق به الاعلى قول أبي يوسف رحمه الله وأصله في المودع اذا تصرف في الوديمة وربح واذا أجاز رب المال بيع المضارب فان كان المبيع قائمًا بعينه نفذ بيعه لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وكذلك ان كان لايدري انه قائم أم هالك لان التمسك بالاصل الملوم واجب حتى يعلم غيره وقد علمنا قيامه فجاز البيع باعتبار الاصل والثمن لرب الماللايتصدق منه بشي كما لو كان أمره بالبيم في الابتداء وان علم هلاكه عند الاجازة فاجارته باطلة لان الملك يثبت للمشــترى بالمقد عند الاجارة فلا بدمن قيام المعقود عليه على وجه يقبل ابتداء العقد حتى ينفذ العقد فيمه بالاجارة فاذا بطلت الاجارة كان المضارب ضامنا للقيمة يوم باعه والثمن له يتصدق بالفضل أذا كان فيه ولو قال خذ هـذه الالف فابتع بها متاعا فما كان من فضل فلك النصف ولم يزد على هذه فهو فاسد في القياس أيضا لان الابتتاع عبارة عن الشراء فهذا وقوله اشتربها بالنصف سواء وفي الاستحسان هذه مضاربة جائزة لان لفظ الابتياع عام يقع على البيع والشراء جميما وبقوله فما كان من فضل تببن أن مراده البيع والشراء جميما لان الفضل لا يحصل الا بهما فيكون له أن يشترى مابدا له ويبيعه وأعاشرط له نصف الربح فكانت مضاربة جائزة وكذلك لو قال خذها بالنصف فهو جائز استحسانا وفى القياس هذه أفسد من قوله اشتر بها هرويا بالنصف والفرق بيهما على وجه الاستحسان ان هنالم بنص على شيُّ من العمل وأنما ذكر حرفا يدل على المعاوضة وهو حرف الباء وهو تنصيص على العوض له وأنما يستحق العوض باعتبار عمله وعمله الذى يستحقباعتباره عوضا مسمى هو

البيع والشراء جميما فكانه نص عليهما وبهذه تبين ان مراده اشتراط نصف الربحله فأما هناك فنص على العمل الذي أوجب له الدوض عقابلته وهو الشراء فيكون استثجارا باجرة مجهولة وكذلك لو قال خذها على النصف لان حرف على وحرف الباء مستعملان في مثل هذا المحل استمالا واحدا ويكون دليلا على الماوضة وكذلك لو قال اعمل بهذه على النصف لانه نص على العمل هنا وابما ينصرف للعمل الذي محصل به الربح وذلك الشراء والبيع جميما ولو دفع اليه مضارية على أن يعطى المضارب ربالمال ماشاء من الربح أو على أن يعطى رب المال المضارب ماشاء من الربح فهذه مضاربة فاسدة لجهالة حصة المضارب من الربح في الفصلين فان المشيئة المشروطة لاحدهما لا تكون لازمة في حقالاً خر وله أن يرجع عن ذلك متى شاء وعنمد رجوعه تتمكن منهما المنازعة باعتبار جهالة نصيب المضارب وكذلك لو اشترط لاحدهما بعينه ما شاء من الرح واللخر ما بقي فهذه مضاربة فاسدة لجهلة نصيب المضارب سـواء كان صاحب الشرط أو صاحب ما بتي ولو اشترطا لرب المـال من الربح مائة درهم والباق المضارب فهذه مضاربة فاسدة لان هذا الشرط يؤدى الى قطع الشركة في الربح مع حصـوله فريما لا يحصل الا قدر المائة وكذلك لو اشـترطا للمضارب نصف الربح الا عشرة دراهم أو نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فهذه فاسدة لان هذا الشرط يؤدي الى قطع الشركة ولان هــذه مخاطرة لامضاربة فريما يكون الحاصــل من الربح دون العشرة فيتمذر مراعاة الشرط عليهما مع حصول الربح ولو دفعها اليه مضاربة على مثل ماشرط فلان الفلان من الربح فان كاما قد علما جميعاً ماشرطه ولان لفلان فهو مضاربة لانهما جملاالمشروط لفلان عيارا فاذا كان ذلك معلوما عندهما ضاربا به وان لم يكن معلوما لهما أولم يعلمه أحدهما فهي مضاربة فاسدة لان حصة المضارب من الربح لابد أن تكون معلومة لهما وعاذ كرا في العقد لم يصر ذلك معلومالهما ففسد العقدلجمالة نصيب المضارب عندهما أوعند أحدهما وقت العقد واذا دفع الرجل الى رجل دراهم مضاربة ولا يدرى واحد منهما ماوزنها فهي مضاربة جائزة لاذالاعلام بالاشارة اليه أبلغ من الاعلام بالتسمية ورأس المال أمانة في يد المضارب كالوديمة والدراهم تتعين في الامانة وعند الشراء بها يعلم مقدارها بالوزن ويقبل قول المضارب فيه لكونه أمينا فجهالة المقدار عندالمقد لانفضي الى المنازعة فان اختلفا في مقدار رأس المال عند قسمة الربح فالقول قول الضارب مع بمينه لانه هو القابض والقول في مقدار المقبوض قول القابض

ذلك من شئ فللمضارب ثلثمه ولرب المال ثلثه ولعبد المضارب ثلثمه فهو جائز وثلثا الربح للمضارب لان المشروط للعبد الذي دين عليه كالمشروط لمولاه فان كسب العبد مملوك اولاه فكانهذا بمنزلة اشتراط المضارب ثافي الربح لنفسه فكذلك لولم يشترط للعبد الممضارب ولكنه شرط لعبد رب المال فقلنا الربح لرب المال لان المشروط لعبده كالمشروط له أوبجمل هذا في حقه كالمسكوت عنه ولو كان اشترط الثاث لعبد المضارب وعليه دين يحيط بكسبه فالثلثان من الربح لرب المال في قول أبي حنيفة رحمه الله لان من أصله أن استغراق كسب العبد بالدين يمنع ملك المولى في كسبه ويكون المولى من كسبه كأجنبي آخر فالمشروط للمبد في هذه الحالة كالمشروط لاجنبي آخر ولو شرط ثلث الربح لاجنبي كان ذلك لرب المال لان الربح لايستحق الا بعمل أو مال وايس للمشروط له عمل ولا مال في هذا العقد فيلغو ماشرط له وبجمل ذلك كالمسكوت عنه فيكون لرب المال ولا تفسد المضاربة بين المضارب ورب المال وهـذا لأن الشرط الفاسد ليس من صلب المقد وأعا صلب المقد بيان حصة المضارب من الربح بالشرطولا فساد في ذلك وعقد المضاربة نظير عقدالشركة لايفسد بالشرط الفاسد اذا لم يكن متمكنا في صلب المقد مخلاف ما اذا شرط للمضاب مائة درهم فالشرط الفاسد هناك فيها هومن صلب العقد ولكن ما نحن فيه نظير ما لو شرطأن تكون الوضيعة عليهما فان هذا الشرط فاسدوالوضيعة على المال ولايفسد العقدلانه ليسمن صلب العقد وأما عند أبي بوسف ومحمد رحمهما الله فثلثا الربح للمضارب لان عندهما الولي يملك كسب عبده وانكان مستفرقا بالدين فالمشروط لعبد المضارب كالمشروط للمضارب عندهماولو كان اشترط ثلث الربيح لامرأة المضارب أو لابنه أولمـكانبه كان ذلك الشرط باطلا ولا نفسد به العقد لانه ليسمن صلب المقد والضاربة جائزة وثلثا الربح لرب المال لانه ليس للمرأة والابن في هذا المقد مال ولا عمل فلايستحق شيأ من الربح ولكن ماشرطله كالمسكوت عنه فيكون لوب المال وكذلك لو كان اشترط الثلث لامرأة رب المال أو ولده أو لاجنبي آخر ولوكان الثلث للمساكين أو للحج أو في الرقاب فهو كذلك لان ما سمى له ثلث الربح ليس من جانبه رأس مال ولا عمل فالشرط له يلنو واشتراطه للمساكين تصدق بمالم يملكه بعد فكان باطلا ويجل ذلك كالمسكوت عنه فيكون لرب المال لانه لو فسد جميع المضاربة كان جميع الربح لرب المال فكذلك اذا فسد بعض الشرط كان ذلك لرب المال وهذا لان المضارب اعا علك بالشرط

أمينا كان أو ضميناوالبينة بينة رب المال لاثبانه الزيادة سينة واذا كان لرجل عنـــد رجل ألف درهم وديمة فأصره أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز لانه أضاف العقد الى رأسمال هو ءين وهو شرط صحة المضاربة ولا فرق في ذلك بين أن يكون في مدرب المال أو في مد المضارب لأنه لا بد من تسدليمه الى المضارب عقيب العقد ولم يذكر ما لو كانت الدراهم مفصوبة في يدذي اليدفقال اعمل بهامضار به بالنصف وفي اختلاف زفر ويعقوب رحمماالله قال عند أبي يوسف رحمه الله هذا والوديمة سواء لانه أضاف العقد الىرأس مال عين وذلك منه رضاء يقبض المضارب واسقاطه لحقه في الضمان فيلحق بالامانة وعلى قول زفر رحمه الله الشرط لا يحصل بنفس العقد لازالغاصب لايصلح قابضا من نفسه للمفصوب منهحتي بنسخ به حكم الفصب ولهذا لو وكل الغاصب ببيع المفصوب لايبرأ عن الضمان حتى يبيعه ويسلمه فاذا لم يوجدااشرط هنا لا تصبح المضاربة ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دين فأمره أن يعمل بها مضاربة ويشتري بها مابداله من المتاع ثم يبيعه بالنصف فهذا فاسد لان شرط صحة المضاربة كون رأس المال عينا ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده فالمديون لا يكون قايضا للدين من نفسه لصاحبه وصاحب الدين لا عكن أن يبرئه عن الضمان مع بقائه بدون القبض فاذا لم تصلح المضاربة فما اشــتراه المديون فهو له لا شي لرب المال منه في قول أبي حنيفة رحمه اللهودينه عليمه محاله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهماالله مااشتري فهو لربالمال والمضارب برىءمن دينه وله على رب المال أجر مشله فيما عمل وهو بناء على مسئلة كتاب البيوع اذا قال لمديونه اشتر بمالى عليك ثوبا هرويا وقد بينا هائمة ثم عندهما المضاربة فاسدة فلهذا كان الربح كله لرب المال وللمضارب أجر مثله ولوقال رب المال لرجل آخراقبضمالي على فلان ثم اعمل مه مضاربة بالنصف فهو جائز لانه وكيل رب المال في قبض الدين منه فاذا قبضـه كان المقبوض بمنزلة الوديعة في يده فتنعقد المضارية بينهما برأس مال هو عين في بده وذكر في النوادر أن هذا يكره لأنه شرط لنفسه منفعة قبل عقد المضاربة ليس ذلك مماحصل به الربح وهو نقاضي الدين وقبضه فالكراهة لهذا والله أعلم

- على باب اشتراط بعض الربح لغيرهما كان

(قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة على أن مارزق الله تمالى في

بفساد الشرط في البعض لا يزداد الشرط في جانب المضارب فلا يزداد حقه ولو دفع اليه لف درهم مضاربة على أن ثلث الربح للمضارب وثائه يقضى به دين المضارب الذي للناس عليه أو مالى الذي لفلان عليه فثلث الربح لرب المال والمضاربة جائزة وثلثا الربح للمضارب لان المدبون أمَّا تقضي الدبن عملك نفسمه فما شرط لقضاء الدين الذي على المضارب يكون مشروطا للمضارب ولا بجبر على قضاء الدين منه لان الاختيار الى المديون في تعبين المحل الذي نقضي به الدين من مالهوالذي سبق منه وعد نقضاء الدين من بعض الربح الذي يستحقه والمواعيد لايتعلق بهااللزوم ولو دفع رجلان الى رجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث ربيحجيع المال وما بقى من الربح فثلثه لاحــد صاحبي المال بعينه والثلثان للآخر فعمل المضارب على هذا وربح فثلث جميم الربح للمضارب كما شرط والباقى بين صاحب المال نصفين لاستوائهمافيرأسالمال وذلك يوجب التسوية بينهما في استحقاق الربح والذي شرط لنفسه التي مابتي يكوزشارطا لنفسه شيآ من ربح مال صاحبه من غير أن يكون له فيه رأس مال أو عمل وهذاالشرط. باطل ولكنه ليس في صلب العقد بينهما وبين|المضاربفبتي العقد بينهما وبينه صحيحا ولوكان المضارب اشترط ان له ثلث الربح ثلثا ذلك من حصة أحدهما بمينه والثلث من حصة الاخر على أن مابقي من الربح فهو بين صاحبي المال نصفان فللمضارب ثلث الربح على ما اشــترطا ثاثا ذلك من حصة الذي اشترط ذلك والثلث من حصة الاخر وما بقي من الربح فهو بين صاحبي المال على اثني عشر سهما خمسة للذى شرط للمضارب من حصته ثلثي ثلث الربح وسبعة للاخر لانك تحتاج الى حساب له نصف وثلث ينقسم ثلثه أثلاثًا وأقل ذلك ثمانيــة عشر فقد شرط للمضارب ثلث ذلك ستة أسهم ثلثاذلك وهو آربعة من نصيب الذي شرط له ثاثي الثاث وثلثه وهو سهمان من نصيب الاخر وذلك جائز لان نصيب كل واحد منهما منزلة مال على حدة دفعه اليه مضاربة والمضارب فد يستقصى فيما يشترطه لنفسه بعمله فيما لزيد ويسامح فيما يشترطه لنفسمه من مال عمرو فاذا صح هـذا الشرط قلنا ربح كل واحـد منهما سبعة أسهم فالذى شرط للمضارب أربعة من نصيبه سبى له خمسة والذي شرط للمضارب سهمين من نصيبه سبى له سبعة فكان الباق مقسوما بينهما على مقدار مابقي منحق كل واحد منهما فيكون على اثني عشر سهماواشتراط المناصفة بينهما باطل لان من بتي له خمسة اشترط لنفسه سهما من ربح مال صاحبه من غير

أن يكون له فيه رأس مال أو عمل وذلك باطل ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح للمضارب وثلثه لرب المال وثلثه لمن شاء المضارب فالثلثان من الربح لرب المال والشرط باطل لانه ليس في شرط المشيئة منعمة للمضارب فلا يجمل ذلك القدر كالمشروط. فيكون لرب المال بخلاف المشروط في قضاء الدين فعلى المضارب لأن فيــه منفعة ظاهرة له وهي براءة ذمتــه فيجمل ذلك كالمشروط للمضارب ولو قالا ثلث الربح لمن شاء رب المال فهو والمسكوت عنــه سواء فيكون لرب المال واذا دفع رجــل الى رجلين ألف درهم مضاربة على أن مارزق الله تمالي في ذلك من شي فلا حدهما بعينه نصف الربح وللا خر سدس الربيح ولرب المال ثلث الربح فهو جائز على مااشتر طالان رب المال شرط. على كل واحدمن المغاربين جزاً معلومامن الربح وفاوت بينهما في الشرط لتفاوتهما في الهداية في التجارة المربحة وذلك صحيح ولودفع رجلان الى رجلين الف درهم مضاربة على أن لاحدالمضاربين بمينه من الربح الثلث وللآخر الســدس وما بتي من صاحبي المال لاحدهما ثنثه وللآخر ثلثاه فعملا وربحا فنصف الربح للمضاربين على ما اشــترطا ثلثاه لاحدهماوللآخر ثلثه لان الاستحقاق لهما بالشرط وهكذاشرط لهما والنصف الآخر بين صاحبي المال نصفين لان استحقاقهما باعتبار رأس المال وقد تفاوتًا في ذلك فاشتراط الفضل لاحدهما فيما بقي من غير أن يكون له في نصيب صاحبه مال أو عمل يكون شرطا فاسدا ولو قال للمضاربين نصف الربح بينكما لفلان منه الثلثان من نصيب أحد صاحبي المال ثلثاه ومن نصيب الآخر الثلث ولفلان الآخر منه الثلث الثاذلك من نصيب صاحبي المال وهو الذي أعطى له نصيبه والمثذلك من نصيب الآخروالنصف الآخر بين صاحبي المال نصفين فعملا فربحا فنصف الربح بين المضاربين على مااشترطا والنصف الآخر بين صاحبي المال على تسعة أسهم للذي شرط للمضارب ثلثي النصف من نصيبه من ذلك أربعة أسهم وللآخر خمسة وتخرج المسئلة على نحو تخريج المسئلة الاولى بأن يجمل الربح على ثمانية عشر نصيب كل واحد منهما تسعة والمشروط لاحد المضاربين ثلثا الربح وهو ستة من تسمة ثلثا ذلك وهو أربعة من نصيب أحدهما وثلثه وهو سهمان من نصيب الآخر والذي شرط له ثلث النصف ثلثه ثلث ذلك وهو سهم نمن أعطى الآخر أربمة وثلثاه وهو سهمان ممن أعطى الآخر سهمين فالذي شرط ثلثي الربح لاحدهما استحق عليه أحدالمضاربين من نصيبه أربعة والآخر سهما واحدا فاذا دفعت ذلك من تسعة

بتي له أربعة أسهم والآخر استحق عليه كل واحد من المضاربين سهمين بتي له خمسة أسهم فيقسم الباقى بينهما على مقدار مابتي منحق كل واحد منهما فيكمون على تسعة لاحدهما خمسة وللآخرأربمة واشتراطهما المناصفة فيما بقي باطللما تلنا واذا دفع الىرجل الف درهم مضاربة على أن يخلطها المضارب بالف من قبله ثم يعمل بهما جميعاعلى أن مارزق الله تعالى فى ذلك من شي فللمضارب ثلثاه وللدافع ثلثه فهو جائز على ما اشترطا لان العامل شرط لنفسه ربحمال نفسه وثلث ربح مال صاحبه فكأنه أخــذ منه الالف مضاربة بثاث الربح وذلك جائز ولو كان الدافع اشترط لنفسه ثاثي الربح وللعامسل ثلثه فالربح بينهما نصفان على قدر مالحها لان الدافع شرط لنفسه جميع ربح ماله فيكون دافعا المال من وجه البضاعة وشرط أيضا لنفسه جزأ من ربح مال العامل وهذا منه طمع في غير مطمع لانه ليسله في مال العامل رأس مال ولاعمل فيبطل هذا الشرط ويكون الربح بينهماعلى قدر رأس مالهما نصفين ولو دفع اليه الف درهم مضاربة على أن يخلطها بالف من قبله ويعدمل بهما جميعًا على أن للمضارب الثي الربح نصف ذلك من ربح الف صاحب و نصفه من ربح ألفه خاصة وعلى أن ما بق من الربح للدافع فهو جائز للمضارب ثلثا الربح على ما اشــترطا والثلث لرب المــال لما بينا أنه شرط الدافع للمضارب جزأ من ربح ماله بعمله فيه وذلك مستقيم ثم يقول في بيان العلة لان سدس الربح صار للدافع من ربح مال المضارب وصار له سدس مثله من ربح ألفه الذي صار للمضارب قال الشيخ الامام الاجـل رضي الله عنه وكان شيخنا الامام رحمـه الله يقول هذا التعليل لا يصح فمبادلة ربح لم يوجد بربح لم يوجد كيف يكون صحيحاو أعامعني هذا التعليل أنه ليس في هذا التفصيل فائدة لاحدهما لان بمد خلط المالين لافرق في حق كل واحدمهما بين سدساار بح الذي يكون من آلفه و بين مثله من ألف صاحبه والشرط اعابراعي اذا كان مفيدا لهماأو لاحدهما فما لم يكن مفيدا يكون لغوا ويبقي اشتراط ثاثي الربح للمضارب مطلقا فيكون صحيحا على ما اشترطا ولو دفع اليه ألني درهم على أن يخلطه ما بألف من قبله على أن الربح بينهما نصفان فهذا جائز لان العامل شرط لنفسه ربح ألفه وربع ربحمال الدافع ودفع المال مضاربة بربع الربح صحيح فان كان الدافع شرط لنفسمه ثلاثة ارباع الربح وللمامل وبممه فالربح بينهما أثلاثًا على قدر مالهما لان الدافع شرط الزيادة على الثلثين لنفسه وطمع فى جزء من ربح مال المامل وليسله فيه رأسمال ولا عمل فكان هذا الشرط باطلا والله أعلم

#### سر الضاربة بالعروض كالهما

(قال رحمه الله) ذكر عن أبراهيم والحسن رحمهما الله قالا لا تكون المضاربة بالعروض انما تكون بالدراهم والدنانير وبه نأخلذ وقال مالك رحمه الله المضاربة بالعروض صحيحة لان العرض مال متقوم يستريح عليه بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضاربة وكما يجوز بقاء المضاربة بالعرض يجوز ابتــداؤها بالعروض ولكنا نستدل ينهي النبي صلى عليه وسلمعن رمح مال يضمن والمضاربة بالمروض تؤدى الى ذلك لانهاأمانة في مد المضارب وربما ترتُّهُم قيمُها بعد المقد فاذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شئ في ضمانه بخلاف النقد فانه يشتري بها وانما يقع الشراء بثمن مضمون في ذمته فما يحصل له يكون رح ماقد ضمن \*توضيحه ان الربح هنا لما كان يحصل بمجرد البيع يصير في المني كانه استاجره لبيع هذه العروض باجرة مجهولة وفي النقد الربح لا يحصل الا بالشراء والبيم جميما فتكون شركة ولان تقدير المضاربة بالعروض كأنه قال بع عرضي هذا على أن يكوز بمض ثمنه لك ولو قال على ان جميع ثمنــه لك لم يجز فكذلك البعض واذا كان رأس المال نقدا يصير كانه قال اشتر بهذه الالف وبم على أن يكون بمض ثمنه لك ولو قال على أن جميع عنه لك صح فكذلك البعض \*توضيحه اذالربح في المضاربة لايظهر الا بمد تحصيل رأس المال ورأس المال اذا كان عرضا فطريق تحصيله وطريق معرفة قيمته الحزر والظن فلا يتيقن بالربح في شيُّ ليةسم بينهما بخــلاف النقود فان كان رأس المال مكيلا أو موزونًا من غير النقود فالمضاربة فاسدة أيضًا عندنًا وقال ابن أبي ليـلي رحمه الله هي جائزة لانهامن ذوات الامثال فيمكن تحصيل رأس المال بمثل المقبوض ثم قسمة الربح بينهما ولان المكيل والوزون يجوز الشراء بهما ويثبت دينا في الذمة ثمنا فيكون ذلك عنزلة النقود في أن المضارب أنما يستحق الربح بالضمان وحجتنا في ذلك أن المكيل والموزون يتعين في العقد كالعروض وأول التصرف بهما يكون بيعا وقديحصل بهذا البيع ربح بان يبيعه ثم يرخص سعره بمد ذلك فيظهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا استنجارا للبيع باجرة مجهولة وذلك باطل كما فى العروض فان اشترى وباع فربح أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه ولا ضمان على المضارب وله أجر مثله فيما عمل كماهو الحكم في المضاربة الفاســـدة وقد بينا حكم المضاربة بالفلوس والنبهرجة والستوقة والزيوف والنبر زاد هنا فقال (ألا ترى) أن رجــــلا

لو اشترى عبدا بذهب تبر بمينه أو بفضة تبر بميما فهلك التبر قبل التسليم بطل البيم فقد أشار في كتاب الصرف الى أن التبر لا يتعين في الشراء ولا ينتقض العقد بهلا كه وقد بينا هناك وجه الراويتين أن هذا مختلف باختلاف البلدان في رواج التبر نقدا أو عرضا واذا دفع الى رجل فلوسا مضاربة بالنصف فلم يشتر شيأ حتى كسدت تلك الفلوس وأحدثت فلوس غيرها فسدت المضاربة لان على قول من يجيز المضاربة بالفلوس أنما يجبز باعتبار صفة النمنية وهي ثمن مادامت رائجة فاذا كسدت فهي قطاع صفر كسائر الموزونات ولو اقترن كسادها بعقد المضاربة لم تصح المضاربة فكذلك اذا كسدت بعد العقد قبل حصول المقصود به وقد بينا في كتاب الشركة أن الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقارن للعقد فهذا مثله فان اشترى بها المضارب بعد ذلك فربح أو وضع فهو لرب المال وللمضارب أجر مثل عمله فيما عمل هو الحكم في المضاربة الفاسدة ولا فرق فيــه بين الفساد الطاري والفساد المفارن (ألا ترى) انه لو اشترى بهذه الفلوس الكاسدة شيأ فضاءت قبل أن ينقدها انتقض البيع فمرفنا أنها بالكساد صارت كالعروض ولولم تكسدحتي اشتدى بها المضارب ثوما ودفعها وقبض الثوب ثم كسدت فالمضاربة جائزة على حالها لان بالشراء حكم المضاربة تحول الى الثوب وصار مال المضاربة الثوب دون الفلوس فلا يتغير الحكم بكساد الفلوس بمد ذلك ولكن المقصود قدحصل بالشراء وما يمرض بمد حصول المقصود لايجمل كالمقترن بالسبب فاذا باع الثوب بدراهم أو عرض فهو على المضاربة فان ربح ربحا وأرادوا القسمة أخذرب المال قيمة فلوسه يوم كسدت لانه لابد من رد رأس المال اليه ليظهر الربح ورأس المال كان فلوســـا رائجة وهي للحال كاسدة فقد تمذر رد مثل رأس المال وهذا التمذر الما يتحقق بوم الكساد فيعتبر قيمتها في ذلك الوقت وفرق بين هذا وببن ما اذا غصب شيأ من ذوات الامثال فانقطم المثل من أيدي الناس ان عنــد أبي حنيفة رحمه الله تمتبر قيمته يوم الخصومة لان المثل هناك باق في الذمة والقدرة على تسليمه متعذرة أو انه حاصل وانما يتحول الحق الى القيمة عند الخصومة فتعتبر قيمته يومئذ وهنا الوقت في تحصيل المشل غير منتظر لان ما كسد من الفلوس قد لايروج بعد ذلك قط ولا يدرى متى يروج فأعا يتحول الحق الى القيمة عند تحقق فوات مثل تلك الفلوس وذلك وقت الكساد فتعتبر قيمته عند ذلك ثم الباقي بينهما ربح على الشرط. واذا دفع الي رجل شبكة ليصيد بها السمك على انماصادبها

من شي فهو بينهمافصاد بهاسمكا كثيرا فجميع ذلك للذي صاد لقوله صلى الله عليه وسلم الصيدلن أخذ ولان الآخذ هو الكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلةالغير بشرط الموض لصاحب الآلة وهومجهول فيكون له أجر مثله على الصياد وكذلك لو دفع اليه دابة يستقى عليماالماء ويبيم عليها أو لينقل عليها الطين ليبيعه أو ماأشبه ذلك بخلاف مااذاأمره أن يؤاجر الدابة فالغلة هناك لصاحب الدابة وللمامل أجر مثله وقد تقدم بيان هذا في الاجارة انه ادا آجر الدانة فالاجر عقابلة منافعها والعامــل وكيل لصاحبها واذا استعملها العامــل في نقل شي عليها وبيع ذلك فهو لنفسه ولو دفع الى حائك غزلا على أن يحوكه سبعة في أربعة ثوبا وسطا على أن الثوب بينهمانصفان فهذا فاسد وهو في ممنى قفيز الطحان وقد بينا مافيه من اختيار بمض المتأخرين رحمهم الله باعتبار العرف في ذلك في بمض البلدان في كـتاب الاجارة والثوب اصاحب الغزل وللحائك أجر مثله واذا دفع الى رجل أرضا بيضاء على أن يبنى فيها كذا كذا بيتا وسمى طولها وعرضها وكداكذا حجرة على أن مابني من ذاك فهو بينهما نصفاذ وعلى أن أصل الدار مينهما نصفان فبني فيها كما شرط فهو فاسد لا مه أمر بان بجمل أرضه مساكن بآلات نفسه فيكون مشتريا بالالالات وهي مجهولة وقد جمل العوض نصف ما يعمل لنفسه من الساكن وذلك فاسد وقد قررنا في الاجارات أنهذا المغيفي الارض يدفها اليه ليغرسها أشجارا على أن تكوزالارض والشجر بينهما نصفين فهو في البناء كذلك ثم جميع ذاك ارب الارض وعليه لاثانى قيمة مابنى لانه يصير قابضا له بحكم العقد الفاسدفان بناء الغير له بامره كبنائه منفسه فعليه ضمان القيمة لما تعذررد العين باعتبار آله صار وصفامن أوصاف ملكه وللعامل أجر مشله فيما عمل لانه أقام العمل له وقد التغي من عمله عوضا فاذا لم ينل ذلك استوجب أجر المثل ولو دفع اليه أرضا على أن يبني فيها دسكرة ويؤاجرها على ان ما رزق الله تمالى فى ذلك من شيَّ فهو بينهما نصفان فبناها كما أمر، فاجرها فأصاب مالا فجميع ما أصاب من ذلك فهو للباني والبناء له لان صاحب الارض هنا شرط البناء لنفسه فيكون الثاني عاملا لنفسمه في البناء واذا كان البناء ملكا له فعليه البناء أيضا وانما يستأجر البيوت للسكنى وذلك باعتبار البناء ولهذا لو أنهدم جميع البناء لم يكن على المؤاجر للمستأجر أجر بعد ذلك فلهذا كان الاجركله لصاحب البناء ولرب الارض أجرمثل أرضه على الباني لأنه أجر الارض بنصف ما يحصل من غلة البناء وهي مجهولة وقد استوفى منفعة الارض

بهذا المقد الفاسد فيلزمه أجر مثلها وينقل الثاني بناءه عن أرض ربالارض لان الارض باقيه على ملك صاحبها فعلى الثاني أن يفرغها ويردها على صاحبها لفساد عقد الاجارة بينهما في الارض ولو كان اشــــترطـ مع ذلك أن الارض والبناء بينهما نصفان كان ذلك كله مع ماأجرها به لرب الارض لانه صار مشتريا لما بي به هنا بنصف الارض أو أمره باذ يجمل أرضه دسكرة بآلات نفسه على أن له بمض ما يحصل بعمله وذلك فاسدولكنه صارقابضا مستهلكا بشراء فاسد فعليه قيمتــه يوم ني الباني وأجرمثله فيما عمل وأجرمثله فيمأجر من الدسكرة لامه في كلذلك عامل لصاحب الارض باجرة مجهولة بخلاف الاول فهناك صاحب الارض ما شرط لنفسه شيئاً من البناء فيكون الثاني عاملا لنفسه وهنا اضاف البناء الى نفسه حين شرط لنفسه نصف البناء وجعل النصف الآخر اجرة للباني فلهذا كان البناء كله لصاحب الا رض هنا واذا دفع الى رجل بيتا على أن يبيع فيه البر على أن ما رزق الله تمالى فى ذلك من شي فهو بينهما نصفان فقبض البيت فباع فيه وأصاب مالا فالمال كله لصاحب البر لانه عن ملكه وهو في البيمكان عاملا لنفسه ولرب البيت أجرمثل بيته لانه اجر البيت باجرة عِمُولَة ولو كان رب البيت دفع اليه البيت ليؤجره ليباع فيه البر على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شي فهو بينهما نصفان فهذا فاسد فان أجرالبيت فالأجر لرب البيت لان الاجر عوض منفعة البيت هنا والعامل كالوكيل اصاحب البيت في اجارته ولكنه ابتغي عن عمله له عوضًا لم يسلم له فيستوجب أجر مثله فيما عمل وأذا قال خذ هذا العبد مضاربة وقيمته ألف درهم على أن رأس مالي قيمتــه على أن يبيعه ويشتري بثمنه ويبيع فما رزق الله تعالى في ذلك من شي أخدن منه رأس مالي قيمة الدلام وما بتي فهو بيمهما نصفان فهذه مضاربة فاسدة لان رأس المال فيها العبد وهو متمين كسائر العروض ولا يمكن أن يجعل قيمة وأس المال لان القيمة تختلف باختلاف المقومين ولا يمكن تحصيلها نقينا ليظهر الريح بعــدها واذا فسد المقد فجميع ذلك ماباع واشترى لرب العبد وللمضارب اجر مثله ولو قال بع عبدي هذا واقبض ثمنه واعمل فيه مضاربة على أن مارزق الله تعالى في ثمنه من شئ فهو بيننا نصفان فهو جائز على ما اشـــترطا لانه وكله ببيع العبد أولا فكان بيع الوكيل له كبيعه لنفسه ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض من دراهم أو دنانير وهو أمانة في بد الوكيل فقله وجد شرط صحة المضاربة وأكثر ما فيه أمه أضاف عقد المضاربة الى ما بعد البيع وقبض الثمن وذلك

لا يفسد المضاربة غير أنى أكره أن يقول بعه وخذ النمن مضاربة على أن الربح بيننا نصفان لان بيم العبـد ليس من المضاربة وقد صـار كأنه شرط فيهـا فلهـذا كره فآن شـهة الشي كَقيقتُه في وجوب التحرز عنه قال صلى الله عليه وسلم من اتتي الشبهات سلم له دينه ولو" شرط على المضارب فىالمضاربة منفعة له سوى ما يحصل به الربح كان ذلك الشرط. فاسدا فكذلك شرط بيع العبــد لمــا صــار في معنى ذلك ولــكنه ينبغي أن يأمره ببيعه ولا يذكر المضاربة فاذا قبض الثمن أمره ان يعـمل به مضاربة وكذلك هنا الحكم في جميع العروض من المكيلات والموزونات ولو باع المضارب العبد بعشرة اكرار حنطة وعمل بها فهذافي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله مضاربة فاسدة لانهوكيل بالبيع مطلقا ومن أصل أبي حنيفة ان الوكيل بالبيع يملك البيع بالمكيل والموزون فلا يصير هو ضامنا ولكنه يصير كانه دفع اليه الحنطة مضاربة فتكون المضاربة فاســـدة وجميع ماريح لرب المال وللمضارب أجر مشــله فيما عمل بالثمن لانه في بيع العبد ممين وانما يصير أجيرا باعتبار المضاربة وأوان ذلك بمد قبض التمن وعنداً بي يوسف ومحمد رحمهما الله المضارب ضامن لقيمة العبد وجميع ماربح له لان عندهما الوكيل بالبيم لايملك البيم الا بالنقود فاذا باع بالحنطة كان مخالفا ضامنا لقيمة العبد كالغاصب فاذا ضمن القيمة بعد البيع من جهته والحنطة التي قبضها له بمقابلة العبدفانمار بح على مال نفسه ولا بتصدق بالفضل لانه ربح ما قد ضمن فان قيل عند أبي حنيفة ينبغي أن يكون الجواب كذلك لانه قال اعمىل بثمنه مضاربة فبهذا االفظ ينبغي أن تنفذ الوكالة بالبيع بمما يصلح أن يكون رأس المال في المضاربة وهو النقد قلنا لا كذلك فكون المضاربة بالمروض والمكيل فاسدة من الدقائق قدخني ذلك على بعض الملماء فلعله خني ذلك على صاحبالمال أيضا أو كان ممن يعتقد جواز المضاربة بها فمطلق الوكالة لا يتقيد بمثل هـــذا الـكايرم المحتمل ولو باعه بمائة درهم وقيمته ألف درهم وعمل بهافهي مضاربة جائزة في المائة عند أبي حنيفة | رحمه الله وعنـــدهما المضارب ضامن قيمة العبد لرب المال بناء على اختلافهم في الوكيل بالبيع مطلقاً يبيع بالغبن الفاحش واذا كان للرجل دراهم ودنانير واكرار حنطة ودقيق فقال خـــذ أى أصناف مالى شئت واعمــل به مضاربة بالنصف فأخذ المضارب أحد الاصناف فعمل به فان كان أخـــذ الدنانير والدراهم فعمل بهما فهو جائز على الشرط وان أخـــذ غيرهما فهو فاسد فاذا اشترى وباع فهو لرب المال وعليـه وضيعته وللمضارب أجر مثله لان تعيين الضارب صنفابام من رب المال كتميين رب المال ذلك بنفسه فان كال المين من الدةود المقد المسقد صحيحا والافالمضاربة فاسدة ولو قال خذ أى مالى شئت فبعه ثم اعمل بثمنه مضاربة فأخذ عبدا فباعه بدراهم أو دنانير ثم عمل به مضاربة فهو جائز كما لو كان رب المال دفع العبد اليه وأمره بذلك ولو قال اشتر لي عبداً بألف درهم نسيئة سنة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة فاشترى به كما أمره وقبضه ثم باعه بدراهم أو دنانير ثم عمل بالممن فهذه مضاربة جائزة لانه في شراء العبد وبيعه وكيل للآمر معين فكان الآمر فعل ذلك بنفسه ثم اعا عقد المضاربة بعد قبض الممن على المقبوض وهو تعد فكانت المضاربة جائزة ورأس المال ثمن العبدالذي باعه به المضارب فأما الثمن الذي اشترى به المضارب فليس من المضاربة بلهودين له على رب المال كما هو الحسكم في الوكالة أن البائع يستوجب الثمن على الوكيل والوكيل على الموكل والله أعلم

## -ه ﴿ باب ما بجوز للمضارب في المضاربة ﴾

قال رحمه الله واذا دفع الى رجل مالامضاربة ولم يقل اعمل فيه رأيك فله أن يشترى به ما بداله من أصناف التجارة وببيع لانه نائب عن صاحب المال فى التجارة فان قصده بالدفع اليه تحصيل الربع وذلك بطريق التجارة فكذلك ما هو من صنع التجار علكه المضارب عطاق المقد و ببيع بالنقد والنسيئة عندنا وقال ابن ابي ليلي رحمه الله ايس له أن ببيمه بالنسيئة لان ذلك تصرف يوجب قصر يده عن مال المضاربة والتصرف فيه فيكون ضدا لما هو مقصود رب المال بمنزلة الافراض (ألا ترى) أن البيع بالنسيئة من المريض يمتبر من الثلث فعرفنا أنه عنزلة التبرع ولكنا نقول البيع بالنسيئة من صنع التجار وهوأ قرب الى تحصيل مقصود رب المال عمن الربح في الغالب الما الما المقصودة تحصيل الربح بطريق النجارة وذلك حاصل وهو الربح فالزبي عائن البيم بالنسيئة تجارة مطلقة قوله تمالي إلا أن تسكون تجارة حاضرة تدبر ونها ينسكم فهذا بين أن التجارة قد تكون غائبة وليس ذلك إلا بالبيع بالنسيئة وله أن ببضعه لان الابضاع من عادة التجار ومحتاج المضارب اليه لتحصيل الربح فالتجارة نوعان حاضرة في بلده وغائبة في بلدة أخرى ولا يمكن من مباشرتهما بنفسه ولو لم يجزئه الابضاع والتوكيل بلاداع لفاته أحد نوعي انتجارة لاشتغاله بالنوع الآخروله أن يستأجر معه الاجراء والايداع لفاته أحد نوعي انتجارة لاشتغاله بالنوع الآخروله أن يستأجر معه الاجراء

بشترون ويبيعون ويستأجرالبيوتوالدواب للامتعة التي يشتريها لان ذلك من صنع التجار فالمضارب لايستغنى عنذلك في محصيل الربح والمنافع حكم المال عند المقد والاجارة والاستثجار تجارة من حيث أنه مبادلة مال عال وله أن يسافر به وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف عنأ بي حنيفة رحمهم الله أنه ليس له أن يسافر به مالم يأذن له فيه صاحب المال لان فيه تعريض المال للهلاك وجه ظاهر الرواية اناشتقاق المضاربة من الضرب في الارض واعا يتحقق ذلك بالمسافرة ولان مقصوده تحصيل الربح وانما يحصل ذلك في العادة بالسفر بالمال فيما كمه بمطلق عقدالمضاربة وقد بينا في الوديمة ان المودع له أن يسافر بمال الوديمة فني المضارب أولى وروى عن أبي يوسف رجمه الله أنه قال أن دفع المال في مصر وهو من أهـل ذلك المصر فايس له أن يسافر به وان دفع المال اليه في غـير مصر فله أن يسافر به لان العام الغالب أن الانسان يرجع الى وطنه ولا يستديم الغربة مع امكان الرجوع فلما أعطاه مع علمه الهغريب في هذا الموضع كان ذلك منه دليل الرضابالمسافرة بالمال عند رجوعه الى وطنه وذلك لاتوجد فيما أذا دفع المال اليه وهو مقيم في مصره ولكن هذا التفصيل فيما له حمل ومؤنة بناء على ماروينا عنأتي يوسف رحمه الله في المودع أنه لا يسافر بالوديمة أذا كان لها حمل ومؤنة وليس له أن يقرضه لان الاقراض تبرع قال النبي صلى الله عليه وسلم قرض مرتين صدقة مرة ولانه ليس في الاقراض تحصيل شيء من مقصود رب المال لان المقبوض بحكم القرض مضمون بمثله لايتصور فيمة زيادة شرط ولا غميره وليس له أن مخلطه عاله لان في الخلط عاله أو بمال غيره ايجاب الشركة في المال المدفوع اليه على وجه لم يرضبه رب المال وكذلك لايدفسه مضاربة لان بالدفع مضاربة سوى غيره بنفسه في حق الغيير وهو لايملك ذلك (ألا ترى )أن الوكيل بالبيع مطلقاً لايوكل به غيره ولانه موجب لنسيره شركة في الربح ورب المال لم يرض بالشركة لغيره في ريح ماله ولا يشارك به أيضا لان الشركة عنزلة الدفع مضاربة بل أفوى منه فان قبل أليس ان المضارب بأذن لمبعد من مال المضاربة في التجارة ويصح ذلك منه واطلاق التصرف بالاذن في التجارة بمنزلة الدفع مضاربة أو فوقه قلنا قد روى ابن رسم عن محمد رحمهما الله أنه لا علك الاذن في التجارة بمنزلة الدفع مضاربة والفرق مينهماعلى ظاهر الرواية ان المأذون لايصير شريكا في الربح فيكون الاذن في التجارة نظير الابضاع لانظير الدفع مضاربة والشركة به فان كان قال له اعمل فيــه برأيك فله أن بعــمل

جيع ذلك الا القرض لانه فوض الامر في هــذا المال الى رأيه على العموم وقد علمنا ان مراده التعميم فيما هو من صنع التجار عادة فيملك به المضاربة والشركة والخلط بماله لان ذلك من صنع النجار كما يملك الوكيل توكيل غيره بما وكل به اذا قيل له اعمل فيه برأيك ولا علك القرض لانه تبرع ليس من صنع التجار عادة فلا علكه مهذااللفظ كالحبة والصدقة وأذا دفعه اليه مضاربة على أن يعمل به في الكوفة ليسله أن يعمل به في غيرها لان كلة على الشرط والشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظا في الصر يمكن منه متى شاء فيتقيد الامر عا قيده به وليتبين له أن يعطيه بضاعة ممن يخرج به لانه أنما يستمين في هذا المال في غير الكوفة فلا يملك أن يستمين بغيره أيضا ويقاس التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حيث الزمان فان أخرجه من الكوفة فلم يشتر به شيأ حتى رده اليها فهو ضامن على حاله يتصرف فيها لان خلافه لا يتحقق باخراج المال مالم يعمل خارجا من الكوفة فانه قيد الامر بالعمل بالمكان وأنما يمتنع عليه اخراج المال من الكوفة على قصد التصرف الكيلا يكون مخالفًا لما شرط عليه صاحبه فعرفنا ان بالاخراج لا يتحقق خـ الافه ولو تحقق فهو أمين خالف ثم عاد الى الوفاق فيكون أمينا كما كان وان اشترى ببعضه في غير الكوفة واشترى عا بتي منه في الكوفة فهو مخالف فيما اشتراه بغير الكوفة ضامن لذلك القــدر من المال فله ربحه وعليه وضيعته لتحقق الخلاف منــه في ذلك القدر وفيما بتي من المال فهو متصرف على المضاربة لانه ليس من ضرورة صيرورته مخالفا ضامنا لبمض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي مالم يتقرر فيه الخلاف والبعض معتبر بالكل ولو دفعه اليه مضاربة على أن يممل به في سوق الكونة فعمل به في الكونة في غير ذلك المكان فني القياس هو مخالف ضامن لانه خالف شرطا نص عليــه الدافع وفي الاستحسان ينفذ تصرفه على المضاربة ولا يكون صامنا لان الشرط اذالم يكن مفيدا لايكون معتبرا ولا فائدة في تقييد تصرفه بالسوق لان مقصوده سعر الكوفة لاعين السوق فني أى موضع من الكوفة تصرف كان تصرفه واقعاعلى ماشرطه الدافع أرأيت لوأمره أن يعمل بها في الصيارفة فمل بها في سوق آخر أوأمره أن يعمل في بيت فلان فعمل في غير ذلك المكان كان ضامنا ولا يكون ضامنا في شي من ذلك بسبب اتحاد المصر ولو دفعه اليه على أن يعمل به في سوق الكوفة وقال له لاتعمل به الا في السوق فعمل به في غيير السوق فهو مخالف صامن لانه

منعه من التصرف نقوله لا تعمل به واستثنى تصرفا مخصوصا وهو ما يكون في السوق فما يكون على الوجه المستثنى بنفذ منه ومالا فلا مخلاف الاول فهناك ماحجر عليه عن التصرف انما أمره بالنصرف وقيد الامر يشرط غير مفيد فلا يعتبر تقييده ولنفذ تصرفه باعتبار صحة الامر ولو قالخذه مضاربة تعمل به في الكوفة أو قال فاعمل به في الكوفة فعمل به في غير الكوفة فهو ضامن لان قوله تعمل به تفسير لقوله خــذه مضاربة والـكلام المبهم اذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك التفسير وقوله فاعمل يهفى معنى التفسير أيضا لان الفاء للوصل والتعقيب والذي يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسير وكذلك لو قال خذ مضاربة بالنصف بالكوفةلان الباء للالصاق فذلك تقتضي أن يكون موجب كلامـه ملصقا بالكوفة وموجب كلامه العمل بالمال وأنما يتحقق الصاقه بالكوفة اذا عمل مها وكذلك لو قال خذه مضاربة بالنصف في الكوفة لأن حرف في للظرف والمكان أنما يكون ظرفا للعمل أذا كان حاصلا فيه فهذا كله اشتراط العمل في الكوفةوقد بينا ان هذا شرط مفيد ولو قال خذه مضاربة بالنصف واعمل به في الكوفة فله أن يعمل به حيث شاء لان الواو للمطف والشيُّ لايمطف على نفسمه وأعا يعطف على غيره وقد تكون الواو للانتداء خصوصا بعمد الجملة الكاملة وقوله خده مضاربة بالنصف جملة تامة وقوله واعمل عطف أو انتداء فيكون مشورةأشار به عليه لاشرطا فى الاول فان قيل لماذا لم يجمــل بممنى الحال كما فى قوله أد الى الفا وأنت حر قلنا لانه غير صالح للحال هنا فحال العمل لايكون وقت الاخــذواتما يكون العمل بعد الاخــذمع أن الواوتستمار للحال مجازا وأنما يصار اليه للحاجة الى تصحيح الكلام والكلام صحيح هناباعتبار الحقيقة فلاحاجة الى حمل حرف الواوعلى الحجاز ولو قال خذه مضاربة على أن تشــترى به الطمام أو قال فاشتر به الطعام أو قال تشتري به الطمام أو قال خذه مضاربة بالنصف في الطعام فهذا كله بمدى الشرط كما في الاول وهو شرط مفيــد وقد يكون المرء مهتديا الى التصرف في الطعام دون غيره فيعتبر التقييد ثم يصرف لفظ الطعام في هــذا المرضوع الى الحنطة والدقيق خاصة ليس له أن يشتري به غيرهما لانه ذكر لفظ الطعام عند ذكر الشراء وذلك ينصرف الى الحنطة والدقيق خاصة باعتبار عرف الناس فان بائم الطعام في عرفالناس من يبيم الحنطة ودقيقها وسوق الطعام الموضع الذى يباع فيه الحنطة ودقيقها وقد قررنا هذافى الاقرار والايمان وله أن يستأجر ببعضه شيأ يجوز فيه الطعام أو يبيعه فيــه أو سفينة ليحمل

فيها الطعام من مصر الى مصر أو دوابلان هذا كله من صنع النجار في الطعام ولا يجد منه بدا فلما أمره صاحب المال بذلك مع علمه أنه لا يجد بدا من ذلك فقد صار اذنا له بجميع ذلك وكذلك كل صنف سهاه فهو عليه خاصة لانه تقييد مفيد فان اشترىغيره فهو ضامن الخلاف وكذلك لوقال خذه مضاربة في الرقيق فليسله أن يشتري به غيرالرقيق لما بينا أن حرف في للظرف ولا يتحقق ذلك الا من حيث العمل في الرقيدق وله أن يشتري سمضه كسوة لارقيق وطعاما لهم وما لا بدلم منه ويستأجر ما يحملهم عليه لان التاجر في الرقيق يحتاج الى هذا كله عادة فيكون هذا من توابع التجارة في الرقيق وبمباشرة البيع لا يصير مخالفا ولو قال خذه مضاربة بالنصف واشتر به البر وبم فله أن يشترى به ما بدا له من البر وغيره لان قوله واشتر به البر مشورة وليس بشرط وكذلك لوقال واشتر به من فلان أو قال وانظر فلانا وعامله فيه واشتريه البر وبع لان هذا مشورة لاشرط فيبتى الأمر الأول بعده على اطلاقه ولو دفع اليه مضاربة على أن يشترى من فلان وببيع منه فليس له أن يشتري من غيره ولا أن يبيع من غيره لان هذا تقبيد بشرط مفيد والناس يتفاوتون في المعاملة في الاستقضاء والمساهلة ويتفاوتون فيملاءة الذمة وقضاء الديون ولو دفعه اليه مضاربة على أن يشترى به من أهل الكوفة ويبيع فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة فهو جائز لان مقصوده هنا تقييد العمل بالكوفة لا تعيين من يعامله وتقييد ذلك بأهل الكوفة لان طريق جميم أهل الكوفة في الماءلة وقضاء الديون لا يتفق فمرفنا أن مراده تقبيد التصرف بالكوفة وقد وجد ذلك سمواء تصرف بالكوفة مع أهل الكوفة أو مع الغرباء بها وكذلك لو دفعه اليه مضاربة في الصرف على أن يشترى من الصيارفة ويببع كان له أن يشتري من غير الصيارفة وما بدا له من الصرف لأنه لما لم يمين شخصا لمعاملت عرفنا أمه ليسمراده الا التقييد بالمكان واذا دفع الرجل ما لامضاربة بالنصف فاشترى به حنطة فقال ربالمال دفعته اليك مضاربة في البر وقال المضارب دفعته الى مضاربة ولم يقل شيأ فالقول قول المضارب مع يمينه عنــدنا وقال زفر رحمه الله القول قول رب المال ولو قال المضارب أمرتني بالبر وقد خالفت فالربح لي وقال رب المال لم أسم شيأ فالقول قول رب المال والربيح بينهما على الشرط بالاتفاق فزفر رحمه الله يقول الاذن يستفاد من جهة رب المال ولوأ نكر الاذن أصلا كان القول قوله فكذلك اذا أقربه بصفة دون صفة وقد تقــدم نظيره في

الاجارات اذا قال الحاتك أمرتني بستة في أربعة وقال رب الفزل أمرتك بسبعة في خمسة ان القــول قول رب المزل وكـذلك المعــير مع المســتعير اذا اختلفا في صفة الاعارة كان القول فيه قولالمعيروالوكيل مع الموكل اذا اختلفا كان الفول قول الموكل فهذا مثله \* وحجتنا فى ذلك أن مطاق المضاربة يقتضي العـموم لان المفصـود تحصيل الربح وتمام ذلك باعتبار العموم في التفويض للتصرف اليه والدليل عليه أنه لو قال خذ هـذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك به جميع التجارات فلو لم يكن مقتضي مطلق العـقد العموم لم يصعح الدـقد الا بالتنصيص على مايوجب التخصيص كالوكالة واذا ثبتان مقتضي مطلق المقد العمو مفالمدعي لاطلاق العقد متمسك بماهو الاصل والآخر يدغي تخصيصا زائدا فيكون القول قولمن يتمسك بالاصلكما في البيم اذا ادعى أحدهما شرطا زائدا من خيار أو من أجل وبه يتضح الفرق بين هذا وبينما استشهد زفر رحمه اللهمم أنه لافرق فان هناك كل واحد منهما يدعى التخصيص بشي آخر وفي المضاربة لو ادعي أحدهما التقييد بالبر والاخر بالحنطة كان القول فيه قول رب المال أيضا لانهما اتفقا على تغيير مطلق العقد فبعد ذلك القول قول رب المال باعتبار أن الاذن يستفاد من جهته فأما هنا فأحدهما متمسك بما هو مقتضي العقد فيترجح قوله لذلك فان أقام كل واحد منهما البينة علىماادعي من تجارة خاصة أخذ سينته لانه أثبت بالبينة مايمين مقتضي المقد وهو محتاج الى اثبات ذلك ولو دفع اليـه مالا مضاربة بالنصف ولم يقل شيأ ثم قال له رب المال بعد ذلك لا تعمل بالمال الا في الحنطة فليس له أن يعمل به الا في الحنطة لان تقييده الامر بعد الدفع مضاربة لتقبيده بذلك عند الدفع وهذا لازرأس المال مادام في يد المضارب نقدا فرب المال علك نهيه عن التصرف فيملك تقييد الامر بنوع دون نوع لان من يتمكن من دفع شي أصلا يتمكن من تنيير وصفه بطريق الاولى وبعد ما صار المال عروضالو قال لاتعمل به الا في الحنطة لايعتبر تقييده هذا مالم يصر المال في يده تقدالانه لا يملك نهيه عن التصرف بمد ما صار المال عروضا ولونهاه لا يعمل نهيه مالم يصر المال في مده نقدا فكذلك لاعملك تغيير صفة الاس بالتقييد وأن كان اشترى سمض المال ثيابا ثم أمره بان لا يعمل في المال الا في الحنطة فليس له أن يشتري عا بتي في بده من المال الا في الحنطة اعتبارا للبعض بالكل وأما الثياب فله أن يبيعها بما بدا له لأنه اذا رجع اليه رأس المال الذي كان نقد في الثياب فليس له أن يشتري به الا الحنطة وذلك التقييد بعمل الآن اعتبارا

للبعض بالكل ولو دفع الى رجلين مالا مضاربة وأمرهما بان يعملا في ذلك برأيهما فليس لواحد منهما أن يشتري وببيع الا بامر صاحبه لانه رضي وفوض الامر في العـمل الى رأيهما ورأى الواحد لا يكون كرأي الثني فباعتبار هــذه الزيادة لا ينفذ تصرف أحدهما وحــده وفي الوكياين الجواب كذلك ولو دفع اليه المال مضاربة بالنصف ولم يقــل شيأ ثم قال بعد ذلك اشتر به البر وبع فله أن يشتري به غيره وليس هذا ينهي أنما هومشورة كما لو قال عند الدفع خذه مضاربة بالنصف واشتر به البر وان قال رب المال دفعته اليك مضاربة في الطمام خاصة وقال المضارب في البر خاصة فالقول قول رب المال لاتفاقهما على تعيين مقتضي مطلق المقد بالتقييد وأن أقام المضارب البينة أن رب المال دفع اليه المال وأصره أن يشتري مابداله وأقام ربالمال البينة أنه نهاه أن يشتري بهشيأ غير الطعاموقد وقتت البينتان فامه يؤخذ ببينة الوقت الاخير لانه لاتنافي بينهما فيجعل كان البينتين صدقتا والقول الآخر ينقض الاول لان النهي بمد الاذن صحيح والاذن بمد النهي عامل وان لم توقت البينتان وقتا أو وقتت احداهما دون الاخرى فالبينة بينة رب المال لانه هو المحتاج اليها فان القول قول المضارب لدعواه الاطلاق ولان في بينة ربالمال زيادة اثبات التقييد ولو كان ادعى كل واحد منهما شيأ خاصا وأقام البينة فان وقتت البينتان أخذ بالوقت الاخير لما بينا أن الثاني ينقض الاول وان وقتت احداهما أو لم توقتا فالبينة بينة المضارب لانه هو المحتاج الى اثبات ما ادعاء بالبينة فان القول نول ربالمال في هذا الفصل ولو دفعه اليه مضاربة على أن يشتري بالنقد وبييم فليسله أن يشتري الا بالنقد لان هذا تقييد مفيد في حق رب المال وهوأن يكون متمكنا من ماله مستردا فان قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول قول المضارب مع يمينه عندنا لآنه يدعى ما هو مقتضي مطلق العقد والبينة بينة رب المال لانه هو المحتاج الى اثبات المعين بالبينة ولو أمره أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز لان هـذا خير لصاحب المال والخـلاف الى خير في جنس مأأم به لا يكون خلافا في المضاربة كما لو أمره بان يبيعه بالف درهم ولا يبيعه باكثر من ألف فباعه بالفين لايصير مخالفا وهذا لانه باشر مابه يحصل مقصود الآس وزيادة خرير فكذلك ادا أمره بالبيع نسيئة فباعه بالنقد قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أوعشل ماسمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف لانه ليس فيه تحصيل مقصود الآمر في القدر

فالشئ يشتري بالنسيئة باكـثر بما يشتري به بالنقد واذا دفعه اليه مضاربة على أن يشتري به الطمام خاصة فله أن يستأجر لنفسه دابة اذا خرج لاطعام خاصة كما يستأجر للطمام لانه لايجد يدا من ذلك فهو من توابع تجارته في الطمام وله أن يشــترى داية يركبهااذا سافر كما يشتري التجار لان ركويه اذا سافر في مال المضاربة كنفقته على مأسينه في بايهان شاء الله عز وجل وربما يكون شراء الدابة أوفق من استثجاره وذلك من صنع النجار عادة وله أن يشترى أيضا حمولة يحمل عليها الطعام فان ذلك من صنع التجار عادة اذا لم يوجد الكراء أو يكون الشراء أُوفَى في ذلك من الكراء فان اشــترى سفينة يحمل عليها الطعام فان ذلك لا يجوز على رب المال لان هذا ليس من صنع التجار عادة ولا يمد شراء السفينة من توابع التجارة في الطمام فان كان في بلد يشتري للطعام الحمولة فيحمل عليها فاشترى شيأ من الحمولة فهو جائز استحسانا في القياس شراء الحمولة ليسمن النصرف في الطعام ولكنه استحسن فقال مايصنعه التجار عادة اذا خرجوا في حمـولة الطمام فذلك بملكه المضارب بتفويض التصرف اليـه في هذا المال في الطعام وما ليس من صنع التجار عادة كشراء السفينة يؤخذ باصل القياس فيه ويكون مشتريا ذلك لنفسه فان نقد تمنهامن المضاربة فهو ضامن لما نقد لانه قضي بمال المضاربة دين نفسه ولو كان رب المال دفع المال اليه مضاربة بالنصف ولم يسم فاشترى بها طعاما وسفينة يحمل عليها الطعام أو اشترى دواب جاز ذلك على المضاربة لانه يملك التجارة في المدفوع اليه هنا مطلقا وجميع مااشترىمن عقود التجارةواذا اختلفا بعد مااشترى بها في غير المصر فقال أحدهما كانت المضاربة على أن يكون الشراء والبيع في المصر خاصة وقال الآخر لم يسم شيأ فالقول قول الذي لم يسم شيأ لتمسكه بمطلق المقد في مةتضاه والبينة بينة الآخر لانه هو المدعى المحتاج الى أثبات مايدعيه بالبينة واذا دفع الى رجلين ألف درهم مضاربة ليس لواحد منهما أن يتصرف في المال الا باذن صاحبه فهو جائز وقد زعم بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أن ذلك لا يجوز لان صاحب المال مارضي برأى أحدهما فليس للمضارب أن يرضى عالم يرض رب المال به وما ذكره في الكتاب أصح لان الذي أذن لصاحبه في التصرف يكون كالموكل وللمضارب أذيوكل ولو وكل انسانا واحددا بالتصرف نفذ تصرف الوكيل بيعا وشراء فكذلك اذا وكل أحدهما صاحبه وان أبضع أحــدهما بمض المال بنير أمرصاحبه إ فاشترىالمستبضع وباع وربح أو وضع فريح ذلك للمضارب الذى أبضع ووضيعته عليه لان

ابضاءه صحيح فيحق نفسه غير صحيح في حق صاحبه ولافي حقرب المال فيجعل تصرف المستبضم له كتصرفه بنفسه ولرب المال أن يضمن ان شاء المستبضع ويرجع به المستبضع على الآس وان شاء ضمن المضارب الآمر لان كل واحد منهما في حقه غاصب فان ضمنه لم يرجم على المستبضع بشئ لانهملك المال بالضمان فاغا أبضم ملك نفسه ولان المستبضع عامل له لو لحقه ضمان رجم به عليه ورجو ع الآمر عليه بالضمان لا نفيده شيأ فان أذن كل واحد من المضاربين لصاحبه في أن ببضع ما شاء من المال فابضع أحدهما رجلا وابضع الآخر رجلا فذلك جائز عليهما وعلى رب المال لان فمل كل واحد منهما باذن صاحبه عنزلة فعلهما جميعا وان باع المضاربان عبدا من رجل فلكل واحد منهماأن يقبض نصف الثمن من المشترى وان لم يأذن له شريكه في ذلك لان كل واحد منهما بائم للنصف وحق قبض الثمن الى العاقد والعاقدفي ذلك لغيره كالماقد لنفسه ولا يقبض أكثر من نصف المن الا باذن شريكه فان أذن له شريكه في ذلك نهو جائز كما لو وكل به غيره لان حق قبض النصف الآخر للشريك ولو قال لمماحين دفع المال اليهما مضاربة لاتبضما المال فابضماه فهما ضامنان لهلان هذا نهى مفيد فيكون عاملا مع المقد وبعسده وان ابضماه رب المال فهو جائز على المضاربة لان قبول رب المال البضاعة منهما والشراء لهما به فسيخ منه لذلك النهى فيكون بمنزلة ما لو أذن لهما في الابضاع أو كان العقد مطاقاوفي ذلك لا فرق بين أن ببضما ربااال أو غيره واذا ابضم المضارب في المضاربة الفاسدة فهو جائز على رب المال لان الفاسد يعتبر بالجائز في الحكم فانه لا يمكن تعرف معرفة الحكم الفاسد الا باعتباره بالجائز فكما لا يصير مخالفاته في الضاربة الجائزة فكذلك لايصير غالفا في المضاربة الفاسدة وللمضارب أجر المشل فيما عمل المستبضع لان عمل المستبضع له بأمره كعمله ينفسه وقد بينا ان له في المضاربة الفاسدة أجر مشله فيما عمل وكذلك لو كان قال له اعمل فيه برأيك فانه ينفذ منه بعد هذا ما ينفذ في المضاربة الصحيحة فلا يصير به ضامنا ولو دفع الى رجلين الف درهم مفاربة على أن لاحدهما ثلث الربح وللآخر مائة درهم فثلث الربح للمضارب الذي شرط له ثلث الريح وما بقي من الربح فهو لرب المال وعليه أجر المُسَلِ للمَضارِبِ الآخرِ فيما عمل لان الضاربة فيما بينــه وبينه فاســدة باشتراطه له مقدارا مسمى من المال وهذا الفسد غير ممكن فيما هو من صلب العقد بينه وبين الذي شرط له ثلث الريح فاستحق هو ثلث الريح بالشرط لصحة العقــد بينهما فان لم يعملا به حتى أبضع

أحمدهما ألمال مع صاحبه فعمل به أيهما كان فكذلك الجواب لاناقد بينا أن عمل أحدهما باذن صاحب كمملهما اذا كان المقد صيحا في حقهما أو فاسدا فكذلك اذا كان صيحا في حق أحدهما فاسدا في حق الآخر والمضارب الذي شرط له مائة درهم أجر مثله في العمل منصف المال سواء كان هو العامل أو صاحبه لان عمله في النصف لصاحبه وعمل صاحبه في النصف له فيكون كعمله ينفسه واذا باع المضارب متاع المضاربة وسلمه الىالمشترى ثم أخر الثمن عن المشترى بعيب أو غير عيب فهو جائز على المنه الربة ولا يضمن المضارب بهذا التأخير شيأ بخلاف الوكيل فهناك عند أبي يوسف رحمه الله لا يصح تأجيله في الثمن وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يجوز ويصير ضامنا للموكل لان المضارب علك أن يشتري ماباع بمثل ذلك الثمن ثم يبيعه بمثله مؤجلا فكذلك بملك أن يؤجله في ذلك الثمن لان ذلك من صنع التجار وهو يملك ماهو من صنم التجار فاما الوكيل في حق الموكل لاعلك الشرا، والبيم ثانيا بثمن مؤجل فكذلك تأجيله فيحقالموكل لايصح وكذلك لو أحال بهالمضارب على انسان أيسر من المشترىأو أعسر منه لان قبول الحوالة من صنع التجار ولوأقال المقدمم الاول ثم باعه عثله من المحتال عليه جاز فكذلك اذا قبل الحوالة بالثمن عليــهو به فارق الوكيل والمضارب في هذه ليس نظير الاب والومي فان قبولها الحوالة على منهو أعسر من الحيل لايصح في حق الصغير لان تصرفهما مقيد بشرط الاحسن والاصلحله وذلك لا يوجد في قبول الحوالة على من هو أفلس وتصرف المضارب غير مقيد بمثله بل بما هو من صنع التجار عادة وذلك يوجد هنا وكذلك لو حط شيأ بعيب مشـل ما يحط التجار في مثل ذلك العيب أو يتغابن به الناس فذلك جائز لانهمن صنع التجارعا دةولو قبله بالعيب ثم باعه منه بغبن بسير ثانيا جاز فكذلك اذا حط عنه هذا المقدار وان حط عنه شيأ فاحشاأو حط بنير عيب جاز ذلك على المضارب خاصة في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله وهو ضامن ذلك لرب المال وما قبخه من الثمن فعمل به فهو على المضارب خاصة ورأس المال في ذلك الذي قبضه من المشتري وقال أبو يوسف رحمه الله لابجوز هذا الحط لان هذا الحط ليس من صنع التجار فلا يملكه بمقتضى عقد المضاربة ولكنهمو العاقد فيكون فيهذا الحط كالوكيل بالبيع والحط والابراء عن التمن من الوكيل بالبيم باطل في قول أبي يوسف رحمه الله صحيح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو ضامن فلك للموكل وفي مقدار ماصار ضامنا يبطل حكم المضارية لان شرط المضاربة الصحيحة ان يكون رأس المال امانة في مد المضارب واذا قال رب المال المضارب اعمل فيه برأيك فيلطه بماله ثم اشترى به جاز على المضاربة لانه بتعميم التفويض الى رأيه يملك الخلط عماله فلا يصير به خالفا ولولم يقل له اعمل فيه برأيك كان هو بالخلط مخالفا ضامنا المهال والربح له والوضيمة عليه لبطلان حكم المضاربة بفوات شرطها فان لم يخلطه ولكنه اشترى به وبألف من ماله عبدا واحدا وقبضه وتقد الثمن قبل أن مخلط فهو جائز على المضاربة كمالواشترى نصف العبد بألف المضاربة في المفاربة على المناوبة في المدى وهذا لان الاختلاط الما محصل حكمااما لاتحاد الصفقة أولا تحاد الحل من غير فعل من المضارب في الخلط وبمثله لم يصر مخالفا ضامنا كما لواشترى العبد بألفين ينفذ شراؤه في النصف على المضاربة وان باع العبد بألفين وقبضه مختلطا فهو جائز على المضارب ثم اشترى بأحد المالين فريم المضارب ونصفه على ما اشترطا في المضاربة والوضيمة عليهما نصفه للمضارب ونصفه على ما اشترطا في المضاربة والوضيمة عليهما نصفه للمضارب ونصفه على ما اشترطا في المضاربة والوضيمة عليهما نصفه الملة لانه لا يكون مقاسها لنفسه فلا يكون أمينا في المقاسمة مع نفسه وقد بينا في كتاب القسمة أن القسمة لا تتم الا بأثين فكان هذا وشراؤه بعض المال قبل القبض سواء والله أعلم

## -ه باب شراء المضارب وبيعه كه⊸

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وقال لهما اعملا برأبكما أولم يقل فاشترى أحدها بنصف المال بامر صاحبه وباعه حتى أصاب مالا وعمل الآخر بنصف المال بغير أمر صاحبه حتى أصاب مالا فالعامل بغير أمر صاحبه مخالف ضامن لنصف رأس المال لان صاحب المال فوض التصرف فى المال الى رأيهما ولم يرض برأى أحدهما فيه والعامل بغير أمر صاحبه ينفرد بالرأى فيه حقيقة وحكما فيكون مخالفا ضامنا وما يحصل بتصرفه من الربح له وتصدق بالفضل لحصوله له بسبب حرام وأما الذى عمل بأمر صاحبه فتصرفه حاصل برأيهما حكما فيكون على المضاربة يؤخذ مما فى يده فصف رأس المال والباقى بين المضاربين ورب المال على الشرط كما لو عملا في موافى يد المضارب أمر صاحبه وهو معسر فان رب المال يأخذ جميع رأس المال مما فى يد المضارب

الذي عمل بأمر صاحب لان الريح لايظهر ما لم يصل اليه جميع رأس ماله وما أخذه العامل الآخر تاو فهو عنزلة مالو غصب بعض رأس المال انسان أو استهلكه وتوى بدله عليه ثم عملا عا بقي وفي هـذا يأخـذ رب المال جميع رأس ماله ثم قسمة الربح بينهما بمـد ذلك (ألاترى) أنه لوهلك جميم المال الاعشرة دراهم فتصرفا فيهاحتي أصابا مالا فانه يأخذ رب المال جميع رأس ماله أولاً فهذا مثله فان بتى من الرحم شي أخذرب المال نصفه وأخذ هذا المضارب ربعه والربم الباق نصيب المضارب المخالف من الريح فلايدفع اليه لان نصف رأس المال دين عليه وصاحب الدين اذا ظفر مجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه واذا ظهر انه لا يدفع اليه قلنا أن كانهذا الربع مثل مانوي من حصته من الربح أخذ رب المال والموافق ربع الريح الذي صار للمخالف فاقتسماه أثلاثًا على مقـدار حقهما في الريح وان كان ماتوي عليــه أكثر من حصت من الريح أو أقل تراجعوا بالفضل وبيان ذلك ان المال الذي كان في يد الموافق ان كانألفا وخمسمائة فأخذ ربالمال رأس ماله ألفا بقي خمسمائة فيجمع الى نصف رأس المال الذي استهلكه المضارب الآخر فيقسم على أربعة أسهم لرب المال من ذلك النصف وللمضارب العامل بامرصاحبه الربع وذلك مائتان وخمسون وبقيت حصةالمضارب الآخر وهو الربع وذلك ما ثتان وخمسون يحسب لهما عليمه ويقسم رب المال والمضارب الا خرخسمائة العين على ثلاثة أسهم ويرجعان على المضارب الذي استهلك نصف رأس المال بماثتين وخمسين درهما فيقسمانها على ثلاثة أسهم فاذا فعل ذلك وصل الى رب المال خمسمائة والى المضارب الموافق ماثنان وخمسون وسلم للآخر مماعليـه ماثنان وخمسـون فاستقام الحساب ولولم يهلك ما في يده ولكن هلك ما في يد العامل بامر صاحبه فان رب المال يضمن المضارب المخالف نصف رأس ماله ليس له غير ذلك لان نصف وأس المال صاردينا عليــه بالخلاف وتصرفه كان لنفســه ولو كانا حــين قبضا الألف مضاربة اقتسماها نصفين فاشترى أحدهما بنصف المال عبدائم أجاز صاحبه شراءه لم يكن العبد من المضاربة باجازته لان الاجازة انما تعمل في العقد الموقوف والشراء هنا نافذ على المشترى فلا يكون اجازة الآخر تنفيذا للمقد فيكون وجوده كمدمه ولو اشتريا جميعا بالألف عبدائم باعه أحدهما بثمن مملوم فأجازه صاحبه جازلان البيع من أحدهما توقف على اجازة الا بخر باعتبار أنه تمذر "نفيذه على العاقد ولان ملك العين لغيره فتكون اجازته في الانتهاء كاذنه في الابتداء وهو

نظير فضولى باع مال الغير فاجازه المالك ينفذ باجازته ولو اشترى لغيره ينفذالشراءعلى الماقد ولا يتغير ذلك باجازة المشـ ترى له وكذلك لو أجازه رب المال لان ملك العين لرب المــال والمضارب الآخر عامل له في الاجازة فاذا كان المقـد ينفذ باجازة الآخر فباجازة رب المال أولي والبائم هو الذي يلى قبض النمن من المشترى لأن قبض النمن من حتوق العقد فيتعلق بالعاقد وليس للآخرأن يأخذ المشترى بشيء من التمن الابوكالة من البائم لان المشترى لم يمامله بشيُّ ولو كان أحدهما باع العبد بشيُّ بعينه فأجازه صاحبه فني القياس لانعمل اجازته لان في بيع المقابضة كل واحد من العاقدين يكون مشتريا عرض صاحبه وقد بينا أن الشراء لايتوقف على الاجازة كما لو اشتراه بالدراهم واذا لم تعمل اجازته فيمااشتراه صاحبه فكذلك لاتممل في البدل الانخر وفي الاستحسان ينفذ العقد باجازته وبكون بدله من المضاربة لان في المرض الذي هو من جهته هو بائم وبيعه يتوقف على اجازة صاحبه وتجمل اجازته في الانهاء بمنزلة اذنه في الابتداء فن ضرورة اعمال اجازته في نفوذ العقد به في أحد البد لين اعماله فى البدل الآخريم هذا المقدفي أحد البدلين شراء وفي البدل الآخر بيم ولكنا رجعنا جانب البيع لان العرض الآخرمذكور في العقدعلي وجه الثمن فالهما قرنًا به حرف الباء وحرف الباء يصحب الابدال والأنمان وفي ترجيح جانب البيع بصحيح العقد على الوجه الذي قصد الماقد عند الاجازة وبتى الضمان على المتصرف والضمان لايلزمه بالشك فلهذا رجحنا جانب البيع فان لم يجز الآخر حتى قبض البائع ماباع به العبد فباعه ثم ان المضارب الآخر أجاز ماصنع من ذلك فاجاز معاطلة لانه أجاز ماأجاز بيعه قبل اجازته معناه أنه مشتر للمرض الآخر وأكثر مافيه الهاشتراه ببدل يستحق فيملكه بالقبض وينفذ بيعه من جهته وبعد مانفذ بيعه من جهة لايصير للمضاربة باجازة الآخرفاذا بطلت الاجازة يسترد العبد من المشترى فيكون على المضاربة وعلى البائم ضان الذي قبضه وباعه لانه لما استحق ما يقابله ظهر أنه ملكه بالقبض بسبب فاسد وقد تمذر رده حين باعه ضليه مثلهان كان له مثل وقيمته ان لم يكن له مثل ولو كان رب المال هو الذي أجاز يم العبد يشي بعينه قبل ان يحدث العامل في ثمنه شيئًا جاز بيم العبد للعامل البائع وله ثمنيه وهو متلمن قيمة العبيد لرب المسأل لآنه كان اشترى العرض لنفسيه وأحطى العبد بتقابلته قرضاعلي نفسه وربالمال مالك للاقراض فبصير بالاجازة كانه أفرضه العبد واستقرض الحيوان وان كان فاسدا ولكته يملك بالقبض وينفذ فيه تصرف المستقرض

وهو ضامن قيمته للمقرض وقد بطلت المضاربة لأنها صارت دينا على المضارب البائع وذلك ينافى عقد المضاربة ولم يحصل الحريج عند اجازة المضارب الآخر بهذه الصفة لان المضارب الآخر لا يملك الاقراض في مال المضاربة فلا يمكن اعمال اجازته بطريق اقراض العبيد من صاحبه فاشتفلنا بترجيح جانب البيع لاعمال اجازته ورب المال يملك الاقراض فأمكن ان يجمل اجازته اقراضا منه فلهذا لم يشتغل فيمه بترجيح جانب البيم واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى عبدا بألف درهم فلما قبضه قال اشتريته وأنا أنوى أن يكون بالمضاربة وكذبه رب المال والعبد قائم أوهالك فالقول قول رب المضارب لان مافى ضميره لا يوقف عليه الا من جهته فيقبل قوله فيه ويدفع مال المضاربة في ثمنه لانه أمين فيما في مده من المال فيكون مقبول القول فيه كالوكيل بالبيع اذا قال بعت وقبضت الثمن وهلك في يدى يقبل قوله في ذلك فان لم يدفعه حتى هلك المال ثم قال المضارب اشتريته وأنا أنوى المضاربة وقدكان الشراء قبل هلاك المال والعبد قائم أوهالك فالقول قول رب المال والعبد للمضارب لان المضارب يريد بهذا البيان ان يرجع على رب المال بأاف أخرى ليدفعه في عن العبد وهو لم يكن مسلطا من جهة رب المال على ذمت لالتزام المال فيها بخلاف الاول فهناك أعا يربد دفع الالف الذي في يده في ثمنه وهو مسلط على ذلك من جهة رب المال \* يوضعه أن هناك تملك هو دفع ما في يده بانشاء الشراء للمضاربة فيملك ذلك بالاقرار مه أيضا وفي هذا الفصل لاعلك الزام شي في ذمة رب المال بانشاء الشراء للمضاربة لان ذلك استدانة على رب المال والضارب لا يملك ذلك فكذلك بطريق الاقرار وان كان هدذا القول من المضارب قبل هلاك المال وكذبه رب المال ثم هلك المال بعد ذلك فان كان العبد قاتما فالقول قول المضارب لأنه يملك دفع المال بمقابلة هذا العبد بطريق انشاء الشراء فكذلك بطريق الاقرار وان كان العبد هالىكاحين قال المضارب هذا الفول ثم ضاعت الالف بعــد ذلك قبــل أن ينقدها المضارب للبائم فالقول قول رب المال لأنه حين أقر ما كان يملك انشاء الشراء في هذا العبد لكونه هالكا فلا يمكن جمل اقراره كالانشاء وأنما أعملنا اقراره باعتبار أنه أمين فيما في يده من المال وذلك المني ينعدم بهلاك المال في يده قبل الدفع فكان القول قول رب المال وفي الفصل الاول كان عند الاقرار متمكنا من انشاء الشراء في هذا العبدالقائم فيجمل اقراره كانشائه والمضارب اذا اشترى شيئا للمضاربة ثم هلك المال في يده قبل دفع الثمن

رجع بمثله على ربالمال لانه في الشراء كان عاملا له فهذا مثله ولو كان المضارب اشترى العبد بألف المضاربة ثم نقد ثمنه من مال نفسه وقال اشتربته لنفسي وكذبه رب المال فالقول قول رب المال ويأخذ المضارب ألف المضاربة قصاصا عا أداه لان الظاهر شاهد لرب المال فاضافة الشراء إلى الألف المضارية دليل ظاهر على أنه قصد الشراء للمضاربة ثم لا يتغير ذلك الحكم بنقده الثمن من مال نفسه فقد يحتاج المضارب الى ذلك لتعذر وصوله الى المضاربة في الموضِّع الذي يطالبه البائع بايفاء الثمن ولا يكون هو متبرعاً فيما نقد من مال نفسه فيما اشتراه للمضاربة لانه قضى به عليه ولكن بأخذ ألف المضاربة قصاصاً بما أداه لان ذلك صارديناله على مال المضاربة ولو كان اشترى العبد بألف درهم ولم يسم مضاربة ولا غيرها ثم قال اشتريته لنفسى فالقول قوله لان الحكم هنا ينبني على قصده فانه يملك الشراء للمضاربة ولنفسه بالأأف المرسلة على السواء وما في ضميره لا يوقف عليه الا منجهته فيكون هو مقبول القول فيه ولواشترى المضارب عبدا بألف درهم ولم يسم شيئا تماشترى عبدا آخر بألف درهم ولم يسم شيئا تمقال نويتها للمضاربة ولم ينقدها فى واحد منهما وصدقه رب المال أو كذبه فيهما فالعبد الاول من المضاربة لانه حين اشتراه كان في يده من مال المضاربة مثل ثمنه فصح شراؤه للمضاربة ويقبل قوله في ذلك وحين اشترى العبد الثاني هو لم يكن مالكا شراءه للمضاربة لان مال المضاربة صار مستحقاً في نمن الاول فلو نفذ الشراء الثاني على المضاربة كان استدانة والمضارب لاعلك ذلك فصارمشتريا العبد الثاني لنفسه وان قال رب المال انما اشتريت الثاني للمضاربة فالقول قوله لانهماتصادقا على أنه اشترى العبد الثانىللمضاربة فيثبت ذلك تتصادقهما وذلك كالاقرار من المضارب أنه مااشتري الاول للمضاربة فاذا ادعى انه اشترى الاول للمضاربة كان مناقضا والمناقض لاقول له بخلاف مااذا صدقه رب المال فهما أو في الاول لانه مناقض صدقه خصمه ومخلاف مااذا كذبه رب المال فيهما لأنه عنمد الشراء الاول كانهو مالكا الشراء للمضاربة بية بن فيجب قبول قوله فيمه وان كذبه وعند الشراء الثاني ما كان علك ذلك بيقين فلا يقبل قوله في الثاني مع تكذيب ربالمال اياه ولو كان المضارب اشترى العبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بألف درهم ثم قال نويت كل واحمه بالألف المضاربة وصدقه رب المال في ذلك فنصف كل واحد من العبدين للمضارب ونصفهما للمضاربة لانه أنما اشتراهما مما فليس أحدهما بجعله للمضاربة باولى من الآخر وليس قبول المضاربة في أحدهما بأولى

منه في الآخر ولا يمكن "نفيذ شرائه لهما على المضاربة لما فيه من الاستدانة على المال فصار مشتريا نصف كل واحد منهما للمضاربة ونصفه لنفسه ولو قال رب المال اشتربت هذا بعينه للمضاربة كانالقول قوله لتصادقهما آنه أشترى ذلك العبد للمضاربة وذلك يمنع المضارب من دعوي الشراء للمضاربة في العبد الآخر ولو قال المضارب اشتريتهما بألف من عندي وبألف من المضاربة فقال رب المال اشتريت هذا بعينه بألف المضاربة فالقول قول المضارب لأن رب المال يدعى تفرق الصفقة والمضارب منكر لذلك فالقول قوله ونصف العبدين على المضاربة ونصفهما للمضارب واذا دفع الى رجل ما لامضاربة بالنصف ثم نهاه بعد ذلك أن ببيع ويشترى فان كان المال بمينه في يده فنهي ربالمال جائز لان عقد المضاربة لا يتعلق به اللزوم بنفسه فيملك رب المال فسخه نهيه عن التصرف وهدذا في الانتداء وكالة والموكل علك عزل الوكيسل قبل تصرفه فان اشترى المضارب بمد ذلك فهو مشتر لنفسه لانفساخ المضاربة بنهى رب المال وان كاذرب المال نهاه بعد ما اشترى بالمال شيئا فنهيه باطل لان المال بعد ماصار عروضا بتصرف المضارب قد ثبت فيه حقه في الربح فلا يملك رب المال إيطال حقه عليه بالنهى عن التصرف ومخلاف ما قبل الشراء فلا حق هناك للمضارب في المال الذي في يده ثم له أن يبيم ما في يده من العروض بما بدا له من العروض والمكيل والموزون ثم يببع ذلك بما بدا له كماقبل نهى رب المال وهذا الان مقصوده وهو الربح قد لا يحصل بالبيع بالنقد نقد لا يجد من يشتري ذلك منه بالنقد فيكون له أن يببعه بما شاء ليحصل مقصوده من الريح الذيهو حقه فان باع شيئا من ذلك بدراهم عاشاء أو دنانير لم يكن له أن يشترى لان المال صار نقدا في بده فيعمل ذلك النهي عنزلة مالو كان نقدا في الابتداء حين نهاه عن التصرف ويستوى أن صار بعض المال أوجميمه نقدا في أن النهي يعمل فيما صار منه نقدا فاز يكون له ان يشترى به شيأ الا أذله أن يبيع الدنانير بالدراهم حتى يوفى رب المال رأس ماله لان النقود ف حكم المضاربة جنس واحد على مانبينه فيممل النهى لذلك ولكن انما يرد رأس المال على رب المال من جنسماقبض حقيقة وحكماولا يتهيأ له ذلك الا عبادلة أحدالنقد بن بالآخر وكذلك ان كان رأس المال سودا والحاصل في يده بيض فله أن يشتري مهامثل رأس المال وكذلك الو مات رب المال فان موته ونهيه سواء من حيث ان كل واحد منهما لا يعمل فيما يرجم الي ابطال الحق الثابت للمضارب ولو دفع اليه مالا مضاربة وأجازماصنع في ذلك من شي

فاشترى بها خمرا أوخنز يراأوميتة أومدبرا أومكاتبا وهو يعلم أولا يسلم فقبض ذلك ودفع الدراهم فهو ضامن للدراهم لان رب المال اعا أمره بشراءما تمكن من بيعه والربح لا يحصل الا بذلك وقد اشترى بها مالا يجوز بيمه فيه فلا ينفذ شراؤه على المضاربة وأنما يكون مشتريا لنفسه سواء علم بذلك أولم يعلم وان نفذ فيه مال المضاربة فهو ضامن للخلاف ولو اشترى بالمضاربة عبدا شراء فاسدا أواشترى بها دراهمأ كثرمها أوأقل ودفع المال وقبض مااشترى فلا ضمان عليه فيما دفع من مال المضاربة لانهاشتري ماعلكه بالقبض ويجوز بيمه فيه فالمشترى شراء فاسدايمك بالقبض فلايمكن تضمينه بالخلاف لأنه لمخالف والمضارب لايضمن بالفساد كالوكيل ولو دفع اليه ألفا مضاربة وأمره ان يعمل في ذلك برأيه فاشترى بها عبدا يساوى خسمائة فهو مخالف مشتر لنفسه ضامن للمال ان دفعه لانه اشترى عا لا تنفان الناس في مثله والمضارب في الشراء كالوكيل والوكيل لاعلك ان يشتري عا لا يتفان الناس فيه ولواشتري العبد بالف درهم وهو يساوى تسمائة وخمسين جازعلى المضاربة لان قدر الخسين في الالف مما يتغابن الناس في مثله وذلك عفو في حق الوكيل بالشراء ولو اشترىبها عبــدا يساوى ألفائم باعه عائة درهم جاز في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لأنه فيايبيم عنزلة الوكيل بالبيم ومن أصله أن الوكيل بالبيع علك البيع بغبن فاحش وقد بينا هذا الفرق له في كـتاب الوكالة ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة على ان يشترى بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على ان مارزق الله تمالي في ذلك من شي فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا لان العمل المشروط عليه ممايصنعه التجارعلي قصد تحصيل الربح فهو كالبيم والشراء وكذلك لو قال له على أن يشترى بها الجلود والادم ويخرزها خفافًا ودلاء وروايا واجربة فكل هذا من صنع النجار على قصد محصيل الربح فيجوز شرطه على المضاربة ولو دفع اليـه مالا مضاربة على أنهما شريكان في الربح ولم يسم نصفاولا غيره فهو جائز وللمصارب نصف الريح لان مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله عز وجـل فهم شركاء في الثلث ولو قال على ال للمضارب شركا في الربح فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله اذ لافرق بين الشرك والشركة فى اقتضاء ظاهر اللفظ التسوية وقال محمد رحمه الله هذه مضاربة فاسدة لانه عمني النصيب قال الله تمالى أم لهـم شرك في السموات فكانه قال على ان للمضارب نصيباً وذلك مجهول، توضيحه ان الشركة التي تقتضي التسوية مايكون مضافا الى الشريكين كما في قوله على اسما

شريكان وهنا أضاف الشركة الي المضارب خاصة عرفنا أن المراد به النصيب واذا دفع في مرضه ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل المضارب فربح الفا ثممات رب المال من مرضه ذلك وأجر مثل المضارب أقل مما شرط له من الربح فيما عمــل وعلى رب المال دين يحيط عابه فللمضارب نصف الربح سدأيه قبل دين المريض لانء قدالمضاربة قدصح فنصيب المضارب من الربح لم يكن مملوكا لرب المال قط حتى يكون ايجابه للمضارب بطريق الوصية بخلاف الاجرة فاله يستحق الاجرة على المستأجر فيعتبر مازاد على أجر مثله بعدالدين بطريق الوصية وهذا لأنهما شربكان في الربح واحد الشريكين لا يتملك على صاحبه شيئا انما يملك كل واحد منهما حصته من الربع كما حدث التداء «توضيحه أن المشروط له يمض ما محدث بعمله وهو عِلْمُأْنَ بِجُمْلُ جَمِيمُ ذَلِكُ لَهُ بَانَ يَقْرَضُهُ المَالَ لِيتَصَرَّفَ فِيهُ لَنْفُسُهُ فَيْكُونَ رَبِحه كُلَّهُ لَهُ لاسبيل للفرماء وورثة المريض عليه فلان يملك جمل بمض الربحله بطريق المضاربة أولى ولولم يكن سمى للمضارب ربحا كان له أجر مثل عمله ذلك دينا على المريض كسائر الدون فيضرب مهمم الغرما، في تركته ولا حق له في شيء من الربح ليستحق التقديم فيه على سائر الغرماء ولودفع الصحيح ألف درهم مضاربة الى مريض على ان للمضارب عشر الربح وأجر مثله خسمائة فربح ألفاتم مات من مرضه وعليه دين كثير فللمضارب عشر الربح لا يزادعليه لان الذي من جهته مالا حق فيــه للفرماء والورثة وهو العمل بمنافعه ولو تبرع به بان عمــل لاعلى وجه المضاربة بل على وجه البضاعة لم يكن للفرماء والورثة سبيل على صاحب المال فاذا شرط لنفسه مقابلة عمله شيئًا كان ذلك أولى بالجوازوان كانذلك دونأجر مثلهواذا أرادالمضارب أنيرد عبدا اشتراه بالعيب فطلب البائع يمين المضارب مارضي بالعيب ولا عرضه على بيم منذ رآه فله ذلك لانه لو أقربه تمذر الرد فان نكل عن اليمين بتى المبدعلي المضاربة لانه مضطر الى هــذا النكول فأنه لا عكنه أن محلف كاذبا وقد بينا في البيوع ان يكون الوكيــل ملزما للموكل فيكون المضارب أولى وكذلك لو أقر المضارب بذلك لان اقراره يتضمن لزوم البيم فيه فهو بمنزلة شرائه ابتداء وهو يمك ذلك بان يقيله المقد ثم يشتريه ثانيا بخلاف الوكيل ولوادعي البائم الرضاعلي الآمر لم يكن له أن يستحلف المضارب ولارب المال على ذلك لان رب المال بمنزلة الموكل وقد بيناً في كتاب البيوع ان دعوى الرضا على الموكل لا يوجب اليمين على الوكيل ولاعلى الموكل فكذلك في المضاربة ولو اشترى المضارب عبدا لم يره وقد رآه

رب المال فللمضارب أن يرده بخيار الرؤية لان رؤية رب المال لا تكون دليل الرضا منه به فانه ما كان يعلم أن المضارب يشتري ذلك العبد بعينه لا عند رؤيته ولا عند عقد المضاربة وبعد الرؤية لو اشتراه رب المال وهو لا يعلم عند الشراء أنه ذلك العبد لايسقط خيار رؤيته فاذا اشتراه مضاربة أولى أن لا يسقط الخيار بتلك الرؤبة ولو رآه المضارب ثم اشتراه لم يكن لواحد منهما خيار وانلم يره رب الماللان الضارب عالم عند الشراء بأنه يشترى ذلك الذي رآه فالرؤية السابقة منه دليل الرضايه وفيما يبني على الرضا ولزوم العقد العاقد لغيره كالعاقد انفسه ولوكان رب المال قدعلم أنه أعور قبل أن يشتريه المضارب فاشتراه المضارب وهو لا يدلم به فله أن يرده بالسب لان رب المال ما كان يدلم أن مضاربه يشترى ذلك العبد بمينه فعامه بالمور لا يكون دليل الرضامنه بميبه في ملك نفسه ولان المضارب عطلق المقد يستحق صفة السلامة فانه ما كان يعلم بالعيب على العبد ولا علم لرب المال بعيبه فبفوات صفة السلامة يثبت له حقاارد والوكيل بشراءعبد بغير عينه بألف درهم بمنزلة المضارب في جميع ماذكرنا ولو دفع الى رجل مالا مضاربة على أن يشترى به عبد فلان بمينه ثم يبيعه فاشتراه المضارب ولم يره وقد رآه رب المال فلا خيار للمضارب فيه ولان المضارب نائب عنه في الشراء ورؤية رب المال هنا دليل الرضا منه بذلك الميب حين أمر نائبه وكذلك لوكان المضارب رآه ولم يره رب المال فهذا كالاول في هـ ذا الحريج ولو كان العبد أعور وقد علم به أحــدهما لم يكن للمضارب أن يرده أبدا لانه ان كان المضارب عالمابه فهو ما استحق صفة السلامة بالاقدام على الشراء بعد علمه بالعيب وان كانرب المال هو الذي علم به فأصره اياه بالشراء بعينه بعد علمه بعيبه دليل الرضا منه بالعيب ورضا رب المال معتبر في اسقاط خيار العيب للمضارب وكذلك الوكيل بشراء عبد بعينه اذا اشتراه وقد كان الآسم رآه أو علم به فليس للوكيل ان يرده لمانلنا واذا دفع اليه مالا مضاربة على أن يشتري به الثياب وببيع فأسم الثياب اسمجنس للملبوس في حق بني آدم فله أن يشترى به ماشاء من ذلك كالخزوالحرير والهزو ثياب القطن والكتازوالا كسية والانبجانيات والطيالسة ونحو ذلك وليس له أن يشتري المسوح والستور والانماط والوسائد والطنانس ونحو ذلك لان ذلك كله من جنس الفرش لا يتناوله اسم الثياب في المادة مطلقا والدليل عليه أن بايع هذه الأشياء لايسمي ثيابا بل الثيابي في الناس 

البز فليس له أن يشتري به من ثياب الخز والحرير والطيالسة والاكسية شيأ واعا يشتري ثياب القطن والكتان فقط لان البراز وعرف الباس من يبيع ثياب القطن والكتان لامن ببيم الخز والحرير وهذا شئ مبناه على عرفالناس ليس من فقه الشريمة في شئ وأنما يعتبر فيمه ما هو معروف عند الناس في كل موضع واذا باع المضارب عبدا من المضاربة ثم قبله بعيب حدث مثله باقرار أو غيره محكم أواقالة فهو ســواء وهو على المضاربة بخلاف الوكيل بالبيم لان الوكيل بالبيم لا علك الشراء للموكل المداء والمضارب علك الشراء كما علك البيم فقبوله بهذه الوجـوه لا يكون فوق شرائه ابتداء فيجوز على المضاربة ولو أنـكر المضارب الميب ثم صالحه منه على انزاده مع العبد دينارا أو ثوبا أونحو ذلك من المضاربة فهو جائز على رب المال ان كان مشل ذلك الميب أو أكثر مما يتمان الناس فيــه وان كان أكثر مما لا يتغابن الناس فيه أبطلته لانالصلح عن العيب على مثل هذا متمارف بين التجار والمضارب يملك ماهو من صنع التجار فاما الصاح على أكثر من حصة العيب مما لا يتما بن الناس فيه فليس من صنع التجار بل هو كالبر المبتدأ ثم هو مأمور بالصلح لاصلاح مال المضاربة لا لافساد المال وفي الصلح على مثل حصة العيب أو زيادة يسيرة اصلاح فاما في الصلح على أكثر منه مما لا يتغاين الناس فيه فافساد به ولو اشترى المضارب بألف المضاربة من ولده أو والديه أو مكاتبه أو عبده وعليه دين يساوى ألف درهم فهو جائز على المضاربة وان كان يساوى أفل منه مما تنغان الناس فيه فهو مشهر لنفسه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله هو جائز على المضاربة الامااشترى من عبده أو مكانبه فان قولهما في ذلك مثل قول أبي حنيفة رحمه اللهوقد أطلق في الوكيل جواب هذه المسئلة في كتاب البيوعولم يفصل بين الشراء بمثل القيمة وبين الشراء بغبن يسير ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول تقسيمه هنا تقسيم في الوكيل والخلاف في الفصلين في الشراء بغبن يسير فاما الشراء بمثل القيمة فجائز لان أبا حنيفة رحمه الله يمتبر المهمة وذلك انما يظهر عند الشراء بغبن يسير وفي حق الاجنى ليس بينهماسبب موجب التهمة فيحمل شراؤه بغبن يسير على أنه خنى عليه ذلك وفي حق الآباء والاولادينهما سبب التهمة فيحمل ذلك على الميل اليه وايثاره على الموكل كما في الشهادة فاما فى الشراء بمثل القيمة فلا يتمكن معنى التهمة ومنهم من قال بل هذا التقسيم في المضارب فاما الوكيل فلايملك الشراء من هؤلاء لموكله عثل القيمة والفرق بينهما لابي حنيفة رحمــه الله

أن الضارب شريك في الريح فيمنعه ذلك من ترك الاستقصاء والنظر وان كان يعامل اباه أو ابنه لانه يؤثر نفسه عليهما فلهذا جازت معاملته معهم بمثل القيمة فاما الوكيل فعامل للموكل ولاحق له فما يشترمه فا لظاهر انه يترك الاستقصاء في المعاملة مع هؤلاء فلهذا لا ينفذ تصرفه مهم على الوكل؛ يوضحه الالمضارب أعم تصرفا من الوكيل وقد يستبد بالتصرف على وجه لاعلك رب الله بهيه وهو بعد ما صار المال عروضا وقد يكون نائبا محضا في بعض الاحوال فنشبهه بالمستبد بالتصرف قلنا بجوز تصرفه مع هؤلاء بمثل القيمة ولشبهه بالنائب قلنا لا يجوز تصرفه معهم بنبن يسير فاما الوكيل فنائب محض وهو نائب في تصرف خاص فيكون متهما فى تصرفه مع هؤلاء فى حق الموكل وان كان بمثــل القيمة ولوكان العبد يساوى ألفا فأراد المضارب أن يبيعه مرامحية لم يبعه في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى سبين وعندهما ببيعه مرايحة من غير بيان الاما اشتراه من مكاتبه وعبده المدنون فأنه لا مبيعه مرايحة حتى سبين وقد تقدم بيان هذه المسئلة في كتاب البيوع ولو اشترى بألف المضاربة أباه أو أمه أو أخاه أو ولده ولافضل على رأس المال فهو جا مُزعلى المضاربة لان المضارب لايملك شيأ منه اذا لم يكن في المال فضل فهو يتمكن من بيعه وقد بينا أن للمضارب أن يشتري للمضاربة ما عملك بيعه وان كان فيه فضل يوم اشتراه فهو مشتر لنفسه لانه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملك منه مقدار حصته من الربح فيمتق عليمه ذلك الجزءولا يمكنه بيمه وقد بينا أن المضارب لا يشترى للمضاربة ما لا عكن بيمه فكان مشتريا لنفسه فمتق عليه وأن نقد عمنه من مال المضاربة فهو ضامن لذلك لانه قضي عال المضاربة دين نفسمه ولو اشترى أبا رب المال أو النه أو أخاه وفيه فضل أولا فضل فيه فهو مشتر لنفسه لانه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملكه رب المال وعتق عليه بالقرابة فلا يتمكن المضارب من بيعه وليس له أن يشترى بمال المضاربة ما لا يمكنه بيعه فكان مشتريا لنفسه واذا كان لرجل على رجل ألف درهم فأص رجلا أن يقبض من المديون جميع ماله عليه ويعمل به مضاربة بالنصف فقبض المأمور نصف ما على المديون شم عمل به فهو جائز على المضاربة ورأس المال فيه ما قبضه اعتبارا للبعض بالحل وهذا لان الواو للمطفمن غير أن تقتضي النرتيب فكان هو في كل جزء من المال مأمورا بالقبض والعمل به مضاربة فاذا قبض البعض وعمل به كان ممتثلاً أمر رب المال ولو قال له اقبض جميع الألف التي لي على فلان ثم اعمل بها مضاربة كان مخالفا فيها صنع ضامنا للمال

والربح لهوالوضيمة عليه لان حرف ثم للتعقيب مع التراخي فهو أخر الامر بالعمل مضاربة عن قبض جميع المال فمالم يقبض جميع الألف لا يأتى أو ان العمل بالممال مضاربة فاذا عمل بالبهض قبل أن يقبض الكل كان مخالفا ( ألاترى )امه لو قال لزوجته اقبضي جميع المال الذي على فلان ثم أنت طالق فقبضت البعض دون البعض لم تطاق واو قال اقبضي جميم المال الذي على فلان وأنت طالق طلقت للحال قبل أن تقبض شيأ اذا لم يزد الزوج واوالحال واذا دفع الرجـل الى الصي أو الى العبد المحجور عليـه مالا مضاربة فاشترى به فريح أو وضع بغير اذن والد الصبي ومولى العبد جاز على رب المال والربح بينهما على مااشتر طا لانه من أهل التصرف لكونه ممزا وانما يلاقي تصرفه مال رب المال وهو راض تنصرفه ولو استعان مه من غير شرط شيء من الربح له نفــذ تصرفه في حقه فاذا شرط لهما نصيبا من الربح أولى لان ذلك محض منفعة لهما والعبد والصبي لايلحقهما الحجر بتمحض منفعة والعهدة في البيم والشراء على رب المال عنزلة ما لو كانا وكيلين له بالبيع لان في الزام العهدة اياهما ضررا وهم محجوران عن اكتساب سبب الضرر فاذا تعذر ايجاب المهدة عليهما لزمت العهدة من ينتفع بهذا العقد بعدهما وهو رب المال ثم لاننتقل العهدة الى الصي وان كبر وتنتقل الى العبد اذا عتق لان العبد مخاطب من أهل الزام العهدة في حق نفسه ولكن حق المولى كان مالعا من الزام المهدة اياه فاذا زال المانع لزمته العهدة والصبي ليس من أهل الزام العهدة أصلا فلا يلحقه ذلك وان بلغ وهو عنزلة الـكمالة والاقرار ولو مات العبــد في عمل المضاربة وقتـــل الصبي وهو في عمل المضاربة بعد ماربحا فان مولى العبد يضمن رب المال قيمة عبده يوم عمل في ماله مضاربة بأمره لانه صار غاصباً له باستعماله بغير اذن ماليكه واذا ضمن قيمته في [ ذلك الوقت ملكه بالضمال فجميع ماريح العبد لرب المال دون مولى العبد لان ذلك كسب ا كتسبه العبد المفصوب والكسب للفاصب اذا ملك العبد بالضمان ( ألا ترى ) أن المضارية لو كانت فاسدة كان للعبد أجر مثله في حيانه فاذا مات غرم رب المال قيمته وبطل الأجر عنه فهذا مثله وأما الصبي اذا قتل في عمل رب المال بعد ماريح فعلى عافلة القاتل الدية وانشاء ورثة الصي ضمنوا عاقاة رب المال لانه باستعاله صار متسببا لهلاكه وهذا سبب هو متعد فيه فيكون بمنزلة جنايته بيده في ايجاب الدية على قاقلته بمنزلة من غصب صبيا حرا وقربه الى مسبمة حتى افترسه السبع تم يرجع على عاقلة رب المال بها على عاقلة القاتل لأنهم قاموا

مقام ورثة الصبي حين ضمنوا لهم ديته وهذا لان القاتل مباشر والمتسبب يرجع بما يلحقه من الضمان على المباشر لانه هو الذي قرر عليه ذلك بمباشرته فكأنه ألزمه اباه اسداء ثم يسلم لورثه الصبي حصة من الريح لان الصبي الحر لا علك بضمان الدية ولان عاقلة رب المال أعا غرموا الدية بهلاك الصبي في عمله لرب المال لالاستعال رب المال أياه (ألا ترى) أن الصي لو مات ولم يقتــل كان رب المال بريئا من دينه فلهذا يسلم حصته من الربح لورثته واذا دمم الرجل الى الرجلين ألف درهم مضاربة فمات أحدهما فقال الباقي منهما قد هلك المال فهو مصدق في نصف المال مع يمينه ولا ضمان عليه في شئ من المال لانه مؤتمن فبما كان في بده فالقول قوله اذا أخبر بهلاكه مع يمينه وأما الميت فان نصف مال المضاربة دين في ماله لان نصف المال كان أمانة في يده وقد مات مجهلا والامين بالتجهيل ضامن لانه عند الموت يصير متملكا فيكون ضامنا واذا دفع المسلم الى النصر أبى مالامضاربة بالنصف فهوجائز لان المضاربة من الماملات وأهل الذمة في ذلك كالسلمين الا أنه مكروه لانه جاهل بشرائع الاسلام فلانا من أن يؤكله حراما اما لجمله أو لقصده فأنهم لا يؤدون الامانة في حق المسلمين قال الله تمالي لا تتخذوا بطانة من دو نكم لا يألو نكم خبالا أي لا يقصر و ذ في افساد أصرد ينكم ولانه يتصرف في الخر والخنزير ويعمل بالربا ولا يتحرز في ذلك فيكره للمسلم أن يكتسب الريح بتصرف مثلهله ولكن مع هدذا جازت المضاربة لان الذي من جانب المضارب البيع والشراء والنصراني من أهــل ذلك فان أنجر في الحمر والخــنزير فريح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة رحمه الله وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما تصرفه في الخر والخاذير لا بجوز على المضاربة وهو فرع الاختلاف الذي بينا في البيوع في المســلم يوكل الذى بشراء الخر والخنزير فان اشترى ميتة فنقد فيها مال المضاربة فهو مخالف ضامن عندهم جميعا لابه اشترى مالا عكنه أن يبيعه وان تصرفهم في الميتة لا يكون نافذا والمضارب لا يشترى عال المضاربة مالا عكمه أن يبيعه وان أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدا لأنهم يمنعون من المعاملة بالربا لانفسهم كما يمنعه المسلم منه ولكن لايصير ضامنا لمال المضاربة والرسح مينهما على الشرط لما بينا أن المضارب لا يصير مخالفا بافساد العقد اذا كان هو يتمكن من يع ما اشتراه والمشترى شراء فاسدا بملك بالقبض فينفذ البيع فيه ولا بأس بان يأخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا يكره له ذلك لان الذي يلي النصرف في المال هذا المسلم وهو

يتحرز من المقود الفاسدة في تصرفه في مال غيره كما تتحرز عنه في تصرفه في مال نفسه فان اشترى به خمرا أو خنزيرا أو ميتة ونقد المال فهو مخالف ضامن لانه اشترى عال المضاربة ما لا عكنه أن سيم، فيكون مخالفا كما لو كان رب المال مسلما فان ربح في ذلك رد الريح على من أخده منه ان كان يعرفه لانه أخده منه بسبب فاسد فيستحق رده عليه وال كاللايعر فه تصدق به لأنه حصل له بكسب خبيث ولا يعطى رب المال النصر أني منه شيأ لان تصرفه ماوقع له حين اشترى ما لا عكنه بيمه وصار به مخالفا ولو دفع المسلم ماله مضاربة الى مسلم ونصراني جاز من غير كراهة لان النصراني هنا لاينفرد بالتصرف مالم يساعده المسلم عليه والمسلم لا يساعده في العقود الفاسدة والتصرف في الحخر مخلاف ما أذا كان المضارب نصر آنيا وحـــــــ فأنه ينفرد بالتصرف هناك واذا دفع الرجل ماله مضاربة الى عبده وعليه دنأو الى مكاتبه أو الى ولده فهو جائز على ما اشترطا لانه من كسب هؤلاء كالاجني فكسب العبد المستغرق بالدين حق الغرماء واذا دفع رجل الي رجلين ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتريا بها عبدا يساوى ألني درهم وقبضاه فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض يساوى ألفا وأجاز ذلك رب المال فذلك جائز لان المضارب مشتر ذلك العرض لفسه مستقرض عبد المضاربة حين جمله عوضا عما اشتراه لنفسه ورب المال بالاجازة صار مقرضا العبد منه فتعمل اجازته مهذا الطريق ويكون على المضارب العامل قيمة العبد ألني درهم ألف من ذلك يأخذها رب المال برأس ماله وألف أخرى ربحه يآخذ ربالمال نصفها ونصفها بين المضاربين فيطرحءن العامل مقدار نصيبه من الربح وذلك ربع الالف ويغرم ما سوى ذلك وحق المضارب الآخر بيع لحق رب المال فلا يمتنع لاجله نفوذ اجازة رب المال في حصته ولو كان المضارب باع العبد بالني درهم وأجاز ذلك رب المال جاز على المضاربين ولا ضمان على البائع لانه غير مشتر بمال المضاربة شيأ بل هو تابع لمال المضاربة واستقراضه في الفصل الاول كان ضمنا لشرائه لنفسه ولم يوجد ذلك هنا فكان فعله بيما مطلقا ان أجازه صاحبه نفذ لاجماع رأسما عليه وانأجازه رب المال نفذ لان المضارب نائب عنه في التصرفواذا كان منفذ العقد باجازة النائب فباجازة المنوب عنه أولى ويؤخذ من المشترى الالفان فيكون ذلك على المضاربة بمنزلة ما لو باعاه جميعا ولو كان المضارب باع العبـ د باقل من ألفين تقليل أو كثير عا يتغان الناس في مثله أو لا تنفاين فيه فاجاز ذلك ربالمال فاجازته باطلة لان فيه نقصانا يدخل على

المضارب الا تحر ( ألا ترى ) انه لاربح في المضاربة حتى يستوفى رأس المال فان كان النقصان يدخل عليه لم يجز ذلك عليه الا أن يرضي بالبيع فاذا لم برض به رب العبد حتى ببيعه المضاربان جاز وحاصل المهني أن الاجازة انما تصح ممن يملك مباشرةالعقد ورب المال لايملك بيع مال المضاربة بنبن بسير مراعاة لحق المضارب في الربح ف كمذلك لاعملك اجازة البيع بنبن بسير من أحد المضاربين أو من أجني آخر وهو علك مباشرة البيع عشل القيمة فكدلك علك اجازة بيع أحدهما عثل القيمة وهذا لأن رب المال غير مسلط على هذا النصرف من جهة من له الحق وهو المضارب فيســتوى في حقه الغبن اليسير والفاحش كالمريض في حق ورثته كالف الوكيل بالشراء فانه مسلط على النصرف من جهة الموكل فيجعل الغبن اليسير عفوا في حقه مخلاف الوصى فهو مسلط على النصرف في حق الصي شرعا فيقام ذلك مقام التسليط منجهة أن لو كان من أهله وعلى هذا لو كانرب المال هو الذي باعه وأجازه أحد المضاربين فان كان باعه عشل القيمة فهو جائز وان باعه بدون القيمة بقليل أوكثير لم مجز حتى مجيزاه جيما ولو كان أحد المضاربين باع العبد سمض ماذ كرنامن الثمن فأجازه المضارب الآخر ولم بزرب المال فهو جائز ال كان باعه بأقل من قيمته عايتفابن الناس فيه وال كان بما لا يتفابن الناس فيه لم يجز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة مالو كان باعاه جميعا وأصل المسئلة في الوكيلين بالبيع والله أعلم

## - ﴿ باب نفقة المضارب ﴿ -

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى رجل مالا مضاربة بالنصف فعمل به فى مصره أو فى أهله فلا نفيقة له فى مال المضاربة ولا على رب المال لان القياس أن لايستحق المضارب النفقة فى مال المضاربة بحال فانه عنزلة الوكيل أو المستبضع عامل لغيره بأصره أو عنزلة الاجير لما شرط لنفسه من بعض الربح وواحد من هؤلاء لايستحق النفقة في المال الذي يعمل فيه الا انا تركنا هذا القياس فيما أذا سافر بالمال لاجل الصرف فبقي ماقبل السفر على أصل القياس وهذا لان مقامه فى مصره أو فى أهله لكونه متوطنا فيه لالاجل مال المضاربة (ألا ترى) أنه قبل عقد المضاربة كان متوطنا في هذا الموضع وكانت نفقته فى مال نفسه فكذلك بعد المضاربة فاما اذا خرج بالمال الى مصر يتجر فيه كانت نفقته فى مال

المفارية في طريقه وفي المصر الذي يأتيه لاجل العادة وهذا لان خروجه وسفره لاجـل مال المضاربة والانسان لا يتحمل هذه المشقة ثم ينفق من مال نفســـه لاجل ريح موهوم عسى محصل وعسى لايحصل بل أنما رضي بتحمل هذه المشقة باعتبار منفعة تحصل له وايس ذلك الا بالانفاق من ماله الذي في يده فيما يرجع الى كفايته بخلاف الوكيل والمستبضع فانه متبرع في عمله لنيره غير طامع في شيء من ماله لاجله ومخلاف الاجير لا به عامـل له ببدل مضمون في ذمة المستأجر وذلك يحصل له بيقين فاما هذا فغير متبرع ولا هو مستوجب بدلا مضمونًا بل حقه في ريح عسى يحصل وعسى لا يحصل فلا بد من أن يحصل له بازاء مأتحمل من المشقة شيء معلوم وذلك نفقته في المال وهو بمنزلة الشريك والشريك اذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال وهو مروى عن محمدر حمه الله فالمضارب كذلك وهذا لانه فرغ نفسه عن اشغاله لاجل مال المضاربة فهو كالمرأة اذا فرغت نفسها لزوجها بالمقام في بيته فاما في المصر فمافرغ نفسه لمال المضاربة فلا يستوجب نفقته فيه ونفقته طعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه وركوبه في سفره الى المصر الذي أناه بالمعروف على قدر نفقة مثله لانهذا كله مما لابد منه في السـ فر وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ان دهنه ليس من جملة النفقة وكأنهما أرادا به في الموضع الذي لا يحتاج فيه الى استعال الدهن عادة فة كمون الحاجة اليه نادرة والثابت عرفا لا تثبت فيما هو نادر ومراد محمد رحمه الله اذا سافر الى المواضع التي يحتاج فبها الى استمال الدهن عادة وذلك في ديار الحجاز والمراق تمالمستحق نفقة المثل وهو المعروف كما في نفقة الزوجة فان أنفق أكثر من ذلك حسب له من ذلك نفقة مثله وكان مابقي عليه في ماله فاذا رجم الى مثله وقد بتي معه ثياب أوطعام أو غيره رده في مال المضاربة لأن استحقاقه قد انتهى برجوعه الى مصره فعليه رد مابقي كالحاج عن الغير اذا بتي معه شي من النفقة بعد رجوعه وكالمولى اذا بوأ أمته مع زوجها بيتا ثم شغلها بخدمته وقد بقي ممها بي من النفقة كان للزوج أن يسترد ذلك منهافاما الدواء والحجامة والكحل ونحو ذلك فني ماله خاصة دون مال المضاربة وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ان ذلك كله في مال المضاربة لان مال المضاربة مدة سفره في حاجته كمال نفسه فكما أنه يصرف مال نفسه في هذه الاشياء كما يصرف في النفقة فكذلك مال المضاربة \* وجه ظاهر الرواية آنه اعا يستوجب النفقة في مال المضاربة وثمن الدواء وأجرةالحجام وما يحتاج اليه من العلاج ليس من النفقة

( ألا ترى ) أن الزوجة لا تستحق شيأ من ذلك على زوجها بخلاف النفقة ثم الحاجة الى هذه الاشياء غير سمتادة بلهى نادرة والنادر لا يستحق بطريق العادة وكذلك جاربة الوطء والخدمة لايحتسب بثمنها فالمضاربة لان ذلك ليسمن أصول حوائجه بل يكون للترفه وقضا. الشهوة ولان ما قصد لشرائها لا ترجم منفعته الى مال المضاربة ولو استأجر اجيرا بخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاد ليختز له ويطبخ ويفسل ثيابه ويعمل له مالا بدله منه احتسب بذلك على المضارب لانه لولم يستأجر احتاج الى اقامة هذه الاعمال بنفسه فانه مالا بدله منه واذا عمل له أجيره تفرغ هو للممل في مال المضاربة فكان في هـذا الاستنجار منفعة للمضاربة وكدلك لو كان معه غلمان له يعملون في المال كانوا يمنزلته و مفقتهم في مال المضاربة لان نفقتهم كنفقته وهم يعملون لهفى المسال كما يعمل هو ومن يستحق نفقته على انسان يستحق نفقة خادمه كالمرأة على زوجهاالا أنها لا تحتاج الى الزيادة على خادم واحد في عملها للزوج في بيته وقد يحتاج المضارب الى غلمان يمملون في المال معه فلهذا كانت نفقتهم في مال المضاربة وكدلك لو كان للمضارب دواب يحمل عليها متاع المضاربة الى مصر من الامصار كان علفها على المضاربة ما دامت في عملها لانها بالعلف تتقوى على حمل المتاع ومنفعة ذلك راجعة الى مال المضاربة واذا أراد القسمة بدأ برأس المال فاخرج من المال وجملت النفقة مما بقي فان بقي من ذلك شيُّ فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على مااشترطا وكذلك لو كان أنفق في سفره من المال بعضه قبل أن يشتري به شيأ ثم اشترى بالباقي وباع وربح استوفى رب المال رأس ماله كاملا لان ما أنفقه المضارب يجمل كالتاوى وقد بينا أن العقد يبقى في الكل بعد هلاك بعضرأس المال فيحصل جميع رأس المال وما بتي فهو بينهما على الشرط ولو دفع المال مضاربة اليه فخرج الى السواد يشترى به الطعام وذلك مسيرة يوم أو يومين فأقام في ذلك المكان يشنري و سبيم فأنه ينفق في طريقه ومقامه في ذلك المكان من مال المضاربة وهذا ومسيرة ثلاثة أيام فى المعنى سواءلانه انما فارق وطنه لعمله في مال المضاربة وكذلك لو أقام في هذا الموضع أيضا فيستوجب النفقة في مال المضاربة ولو كان في المصر الذي فيه أهله الا أن المصر عظم أهله فى أقصاه والمقام الذي يتجر فيه فى الجانب الآخر وكان يقيم هناك ليتجر ولا يرجع الى أهله فلانفقة له في مل المضاربة لان نواحي الصرفي حكم ناحية واحدة ( ألا ترى) أن المقيم في الحية من المصر يكون مقيافي جميع نواحيه واذا خرج من أهله على قصد السفر لا يصير مسافرا

مالم ينفصل من عمران المصر وقد بينا أن مقامه في المصر لم يكن لاجل المضاربة وعلى هذا قيل لو كان يخرج للممل الى موضع قريب ويعود الى أهله قبل الليل فانه لا ينفق من مال المضاربة لانه مقيم فأهله ادا كان خروجه الي موضع لايحتاج الى أن يببت في غير أهله ولو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة ووطنه فيهما جميما فخرج بالمال من الكوفة ليتجر فيه بالبصرة فانه منفق من مال المضاربة في طريقه فاذا دخل البصرة كانت نفقته على نفسه ما دام بها فاذا خرج منها راجعا الى الكوفة أنفق من مال المضاربة في سفره لان سفره في الذهاب والرجوع لاجل المضاربة أمافي البلدتين فهو مقيم في أهله واقامته في أهله ليس لاجل المضاربة فني البلدتين ينفق من مال نفسه ولو كان أهل المضارب بالكوفة وأهل رب المال بالبصرة غرج بالمال الى البصرة معرب المال ليتجر فيه فنفقته في طريقه وبالبصرة وفي رجوعه الى الكوفة من مال المضاربة لان مقامه بالبصرة لاجل مال المضاربة اذليس لهأهل بالبصرة لتكون البصرة وطن الاقامة لهويستوى ان نوى الاقامة بها خمسة عشر يوما أو أقل لان التاجر في المال العظيم قد محتاج الي هذا القدر من المقام في بلده لاجل التصرف في المال وبهذه النية تصير البصرة وطنا مستماراله بخلاف ما لو كان له بها أهل أو تأهل بها لانه حينتذ تصير البصرة وطن اقامته ولو دفع اليه المال مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق على نفســـه من المال ما دام بالكوفة لان اقامته بالكوفة على أي وجه كان ليسلاجل المضاربة ( ألا ترى ) أنه قبل عقد المضاربة كان مقيماً بها فلا يستوجب النفقة في مال المضاربة مالم يخرج منها فان خرج منها الي وطنه ثم عاد اليها في تجارته أنفق بالكوفة من مال المضاربة لأنه حين سافر بعد عقد المضاربة استوجب النفقة في مال المضاربة وصارت الكوفة في حقه كسائر البلدان لان وطنه بها كان مستمارا وقد أنتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك الى الكوفة وذهامه الى مصر آخر سواءفان تزوج بها امرأة واتخذها وطنا زالت نفقته عن مالالمضاربة لان مقامهها بعد ماتزوج بهاواتخذها دارا لاجل أهله لالاجل مال المضاربة فهي عنزلة وطنه الاصلي واذا سافر المضارب بالمال فأعانه رب المال بفلمانه يعملون معه في المضاربة أو أعانه بدوانه لحمل المتاع الذي يشــتري بالمضاربة عليها فان المضاربة لا تفسد بهذا كما لو أعانه منفسه في يمض الاعمال ونفقة الغلمان والدواب على رب المال دون مال المضاربة لان نفقة غلمان رب المسال وعلف دوامه كنفقة نفسه ورب المال لو سافر معه ليمينه على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال

المضاربة بهذا السبب فكدلك نفقة غلمانه ودوابه نخلاف غلمان المضارب ودوابه فان نفقتهم كنفقته وهو يستوجب نفقة نفسه في مال المضاربة اذا سافر لاجله فكدلك نفسقة غلمامه ودوابه فان أنفق على غلمان رب المال ودوابه من مال المضاربة بنير أمر رب المال ضمنه من ماله بمنزلة ماينفق على أجنى آخر لانه صرف مال المضاربة الى وجه غير مستحق صرفهاليه بحكم المضاربة فيصير كالمستهلك لذلك المال وان كان أنفقه بأس رب المال حسب ذلك على رب المال لانه صرف الى ملكه بأمره عنزلة صرفه اليه فيحسب ذلك على رب المال وف الاصل أوضع هذا الفرق فقال لولم أجمل نفقة غلمان المضارب في المضارب بقجملتها على المضارب لاعالة وكل نفقة تلحق المضارب في سفره في المضاربة فذلك في مال المضاربة ونفقة غلمان رب المال لولم أجعلها في مال المضاربة كان ذلك على رب المال وهــذا في المعنى اعتبار نفقه هؤلاء بنفقة نفسه على مابينا ولو دفع المضارب مال المضاربة الى عبده ليخرج به الى مصر فیشتری به ویبیع فخرج به کانت نفقته فی مال المضار به لان نفقة عبده کنفقته و هو لو خرج بنفسه أنفق من مال المضاربة فكذلك عبده اذا خرج (ألا ترى) أني لو لم أجعل نفقته على المضاربة جملتها على المضارب ولو كان ذلك عبــد رب المال باعانته واذنه فنفقته على مولاه ولاتكمونعلى المضاربة بمنزلة مالو خرج ربالمال بنفسه علىوجه الاعانة للمضارب فيعمله فان كان العبد أنفق على نفسه بامر رب المال فذلك محسوب على رب المال كمالو كان هو الذي أنفق على نفسه ولو أبضعه المضارب مع رجل لم يكن للمستبضع نفقة في مال المضاربة لان المستبضع متبرع ولانه لايسافر عادة لاجل البضاعة بخلاف المضارب ولو أبضعه المضارب مع رب المال فعمل به فهو على المضاربة والربح بينهما على الشرط لانه ممين للمضارب متبرع فيا أقام من العمل فلا يفسد به عقد المضاربة بينهما كالشريكين في المال اذا عمل أحدهما ولم يعمل الآخر شيأ ولا نفقة لرب المال على المضاربة لانه بمنزلة المستبضع اذا كان أجنبيا واذا دفع الى رجل مالا مضاربة وأمره أن يعمل فيه برأيه فدفعه المضارب الى اخر مضاربة فسافرالآخر بالمال الى مصر ليشتري ويبيع فنفقته علىالمضاربة لانه بمنزلة المضاربالاول فان بمد قول رب المال اعمل فيه رأيك للمضارب أن يدفعه مضاربة ويقوم هو في ذلك مقام رب المال فكما أن نفقة المضارب الأول في سفره في مال المضاربة فكذلك تفقة المضارب الثاني واذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فخرج المضارب. فيها وفي

عشرة آلاف من مال نفسه الى مصر ليشـ ترى بها ويبيع فان نفقته على أحــد عشر سهما جزء منها في مال المضاربة وعشرة أجزاء في مال نفسه لامه يحتمل أن يكون خروجه لاجل مال المضاربة ومحتمل أن يكون خروجه لاجل مال نفسمه احتمالاً على السواء فينظر الى منفعة خروجه وعمله وذلك يختلف بقلة المال وكثرته فيقسم الىفقة على قدر ذلك لان المغرم مقابل بالمنم وكذلك لو قال له اعمَل فيه برأيك غلط ماله عال المضاربة ثم خرج لانه بمد هذا القول لايصير ضامنا بالخلط فكان اخراجه المالين بعد الخلط كاخراجه قبل الخلط وكل مضاربة فاسدة فلا نفقة للمضارب فها على مال المضاربة لان يعد فساد المضاربة هو عنزلة الاجير (ألانرى) أنه يستوجب أجرالمثل ربح أولم يريحوالاجارةالفاسدة معتبرة بالصحيحة فكما أن في الاجارة الصحيحة لايستوجب النفقة على المال لانه استوجب مدلا مضمونا عقابلة عمله فكذلك في الاجارة الفاسدة فان أنفق على نفسه من المال حسب من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد عليه ان كان أنفق أكثر من أجر المثل لانه صاحب دين ظفر بجنسحقه من مال مديونه وأخلذ أكثر من حقه وفي هلذا يلزمه رد الزيادة واذا أفق في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة فلما انتهى الى المصر الذي قصده لم يشتر شياً حتى رجم بالمال الى مصر وفأخذ رب المال ما بقي منه لم يكن على المضارب ضمان ما أنفق لا نه أ تفق محق مستحق له فان سفره كان لاجل المضاربة وبان لم يشتر شيأ لايتبين أن سفر و لا يكون لاجل المضاربة فالتاجر لايشترى بالمال في كل موضع يآتيه للتجارة لامحالة ولكن ان وجد ما يريخ عليه اشترى والارجع بالمالوذلك أرفق الوجهين له فان كان مافعلهمن صنع التجارلايخرج هو به من أن يكون مستحقاً للنفقة على المال فلا يضمن ما أنفق واذا مر المضارب على الماشر بمال المضاربة وأخبره به وأخذ منه العشر فلا ضمان على المضارب فيما أخذ منه العاشر وقد بينا في كتاب الزكاة أن على قول أبي حنيفة الاول رحمه الله العاشر يأخــذ منه الزكاة وعلى قوله الآخر وهو قولهما لا يأخذ منه شيأ فما أخذهالماشر اما أن يكون تاويا أو مأخوذا محق فلا ضمان فيه على المضارب وان كان هو الذي أعطى العاشر بنــير الزام من العاشر له فهو ضامن لما أعطى وكذلك ان صائعه بشئ من المال حتى كـف عنه فهو ضامن لمـا أعطى لانه أعطى باختياره الى من لاحق له في أخذه منه فيكون هو مستهلكا لما أعطى كما لو وهبــه من أجنبي آخر (قال الشيخ) الامام الاجل رحمه الله وكان شيخنا الامام رحمه الله تقول الجواب

في زماننا مخلاف هذا ولا ضمان على الضارب فيما يعطى من مال المضاربة الى سلطان طمم فيه وقصد أخذه بطريق الغصب وكدلك الوصى ادا صانع في مال اليتم لانهما يقصدان الاصلاح بهذه المصانعة فلو لم يفعل أخذ الطامع جميع المال فدفع البعض لاحراز مابتي من جلة الحفظ في زماننا والامين فيما برجع الى الحفظ يكون ضامنا كما لو وقع الحريق في ميت المودع فناول الوديمة أجنبيا فأما فى زمامهم فى كانت القوة لسلاطين العدل فى كان الامين متمكنا من دفع الامر اليهم ليدفعوا الظلم عن الامانة فلهذا قال اذا صائع بشي من المال فهو ضامن لماأعطي واذا اشترى المضارب بالمال متاعاً أو لم يشــتر به شيأ فنهاه رب المال أن بخرج من البلدة فليس له أن يخرجه من ذلك البلد أما قبــل الشراء بالمال فالجواب صحيح واضح لامه علك نهيه عن التصرف أصلا ما يتي المال نقدا في بده فاذا قيد الاس بشي دون شي كان أقرب الى الصحة والحال قبل الشراء بعد العقد كحال العقد في انتفاء صفة اللزوم في حق كل واحد منهما وانعدام حق المضارب فكما أنه يملك التقييد عند العقد فكذلك بمدالعقدةبل الشراء بالمال فامابعد الشراء بالمال فن أصحابنا رحمهم الله من يقول انما يستقيم الجواب على الرواية التي رويت أنه ليس للمضارب أن يسافر بالمال بمطلق المضاربة وموضوع هذه المسئلة فيما اذا قال له اعمل برأيك فانما يملك المسافرة باعتبار هذه الزيادة وهو يملك رفع هذه الزيادة بعد الشراء فكذلك علك التقييد فما هو مستفاد مذه الزيادة فأما على الرواية التي قلنا بمطلق المقد له حق المسافرة بالمال لايستقيم هذاالجواب لانه بمدصير ورةالمال عروضا لايملك نهيه عماصار مستفادا له بمطلق العقد وهو حق التصرف فيه فكذلك لا يملك التقييد فيه بالنهى عن المسافرة بالمال والأصح أن نهيمه عن المسافرة بالمال عامل على الاطلاق وان كان بمطلق المسافرة لدلالة اسم العقد فالمضاربة مشتقة من الضرب في الارض أو لمراعاة مانص عليه رب المال من حفظه المال ينفسه عند خروجه مسافراكما في الوديمة وهذا كله ينعدم بالنهي عن المسافرة بالمال بخلاف أصل التصرف فان حق المضارب بثبت بالتصرف حين صار المال عرضا لان ربحه لايظهر الا بالتصرف ورب المال لا علك ابطال حقه أما بالنهي عن المسافرة بالمال فليس فيه ابطال حق المضارب لتمكنه من التصرف في البلدة وأنما فيه أيفاء حق رب المال في أن يكون ماله مصونا عن أسباب الهلاك وهذا مملوك له بعدماصار المال عروضا كما كان قبله فان أخرجه ضمنه للخلاف والامين متى خالف ماأمر به نصاكان ضامنا وما أنفق على نفســـه

أو على المال بعد ماصار ضامنا له فهو في ماله خاصة بمنزلة الفاصب فان لم يحــدث فيه حدثا حتى رده الى البلد فهو برئ من ضمانه لانه عاد الى الوفاق بعدما خالف والعقد قائم بينهما فيعودأمينا كما كان وكدلك لو لم ينهه ولكن رب المال مات والمضاربة في مد المضارب عير أو متاع فسافر به المضارب بعد موته لان المال بالموت انتقل الى الورثة ولم يوجد منهم الرضا بسفره به قط وما كان من رضارب المال به قد انقطع بموته فذلك بمرلة نهيمه عن المسافرة بالمال اذا بلغه فالنهي لايسل في حقه مالم يدلم به ولا فرق في الموت بين أن يعلم به أولا يدلم لامه عنل حكمي فلا يتوقف على العلم مه كمزل الوكيل بموت الموكل واذا سافر المضارب ا بالمال فاشترى به متاعاً في بلد آخر فمات رب المال وهو لايملم بموته ثم سافر بالمتاع حتى أتى مصرا فنفقة المضارب بعد موترب المال على نفسه دون المضاربة لان حكم المضاربة في حق المسافرة بالمال قد انتھی بموت رب المال وان لم يعلم به المضارب وباعتباره كان ينفق من مال المضارية فنفقته بعد ذلك في سفره على نفسه وهو ضامن لما يهلك من المتاع في الطريق فان سلم حتى يبيعه جاز بيعه لان بالموت لا يمتنع عليه بيعه في أي موضع باعه كما لايمتنع عليه ا ذلك بالنهي عن التصرف بعمد علمه مه لما في التصرف من حق المضارب وقد سبق ثبوت حقه بثبوت حق الورثة فلا يبطل لحقهم لو كان المضارب خرج بالمتاع من ذلك المصر قبــل موت رب المال لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره حتى ننتهي الى المصر و ببيع المتاع على المال لانه لا يتمكن من المقام في المفازة أو في موضع لا يتمكن من بيع المتاع كما هو عادة التجار فهو في نفقته على السفر الىأن ينتهي الى المصر ويبيع المتاع موافق لامخالف فتكون نفقته في المال ولو كان رب المال مات والمضارب عصر من الامصار غير مصررب المال والمضاربة متاع في يده فخرج بها الىمصر رب المال فني القياس هو ضامن ولا يستوجب النفقة في المال لأنه ينشئ سفرا بالمال بعد ما انعزل عنه عوت رب المال ولا حاجــة به الى ذلك فأنه في موضع أمن وبتمكن من التصرف في المال وهذا وسفره الى مصر آخر سواء وفى الاستحسان لاضمان عليه ونفقته حتى يبلغ مصر رب المال على المضاربة لان هذا سفر لا يجد المضارب منه بدا فانه لابد من أن يسلم المال الى الورثة ليسلم له نصيبه من الربح ولا تتأتى له ذلك الا بالمود الى مصر لان ورثته فيه مخلاف سائر الامصار والعقد يبقي لاجل الحاجة اليه كما اذا ماتصاحب السفينة وهي في لجةالبحر أو مات المكارى للدابة في طريق

الحج بخلاف سفره الىمصر آخر فانه غدير محتاج الى ذلك وكذلك لو كان رب المال حيا وأرسل اليه رسولا ينهادعن الشراء والبيع وفي يده متاع فخرج بها الي مصر رب المال فاني لاأضهنه ماهلك من التاع في سفره واجعل نفقته في المال استحسانا لانه لا مدمن أذبرجم بالمال الى مصر رب المال كما لابدله من أن يبيعه اذا نهاه في المصر فكما أن نهيمه في ذلك لايعمل ايفاء لحق المضارب في حصته من الريح فكذلك في هذا المقدار لا يعمل نهيه ولو كانت المضاربة في يده دراهم أو دنانير فمات رب المال والمضارب في مصر آخر وكان رب المال حيا فأرسل اليه ينهاه عن الشراء والبيع فاقبل المضارب بالمال الى مصر رب المال فهلك في الطريق فلا ضمان عليه لا نه لا يجد بدا من رد المال عليه ولا يمكن من ذلك ما لم يأت به مصره فیسلمه الیه أو الی ورثته (ألا تري) انه لو ترکه هناك عند غیره وخرج الی مصر رب المال كان مخالفا ضامنا وهو بما صنع يتحرز عن الخلاف فلا يضمنه لانعدام السبب الموجب للضمان فان سلم حتى قــدم وقد أنفق منه على سفره فهو ضامن للنفــقة لان عقد المضاربة لا يبقى بعد موت رب المال أو نهيه اذا كان المال في بده نقدا فان نقاء العقد ببقاء حق المضارب في المال ولا حق له في المال هنا فهذا المال عنزلة الوديمة في بده والمودع لايستوجب النفقة في مال الوديمة (ألا ترى) أنه ليس له أن يشترى به شيأ لرب المال ولو فعل ذلك كان ضامنا بخلافما اذا كان المال عروضا فقد يتى العقدهناك لبقاء حق المضارب (ألا ترى) أنه يملك البيع على رب المال فكذلك يستوجب النفقة في سفر لا بدله منه واذا اشترى المضارب بالمال وباع فصار المال دينا على الناس ثم أبي أن يتقاضاه فان كان فيه فضل أجبر على أن يتقاضاه وان لم يكن له فيه فضل لم يجبر على أن يتقاضاه لانه اذا كان فيه فضل فقد استحق المضارب نصيبه من الربح بعمله فيجبر على اكمال العمل كالاجير وذلك بالتقاضي حتى يقبض المال وان لم يكن فيه فضل فالضارب كالوكيل فىالتصرف اذا لم يستوجب بازاء تصرفه شيأ والوكيـل بالبيم لابجبر على تقاضى الثمن ولكن يؤمر بأن يحيل به الموكل على المشترى فكذلك هنا يؤمر بأن يحيل به رب المال على الغرماء لأنه لا يتمكن من مطالبتهم اذا لم يعاملهم وليس في امتناع الضارب من أن يحيله بالمال عليهم الا التعنت والقصد إلى اتوا. ماله فيمنع من ذلك \* توضيح الفرق أنه أذا كان في المال فضل فلا بد للمضارب من أن بتقاضى نصيبه من الربح ويقبض فاذا قبض سلم له ذلك ولكنه يؤمر بتسليمه الى رب المال

بحساب وأس المال لانه مالم يصل وأس المال وب المال لا يسلم شي من الربح للمضارب ثم يقبض نانيا مثله فيسلمه اليه فلا يزال هكذا حتى يقبض جميع المال فانه اذا لم يكن في المال فضل فلا حاجة بالمضارب الى تقاضى شي منه اذ لا تصيب له في المال فيؤمر أن يحيل به رب المال على الغرماء كما يؤمر به الوكيــل وان كان فيــه فضل وهو في مصره فانفق في تقاضيه وخصومة أصحابه وطعامه وركوبه نفقة لم يرجع بها فى مال المضاربة لانهذا كله بمنزلة تصرفه في المال وقد بينا أنه ما دام يتصرف في مصره لا يستوجب النفقة في مال المضاربة ولانه بما صنع يحبى حصة من الربح فهو كبيمه العروض في مصره وانكان الدين غائبًا عن مصر المضارب فانفق في سفره وتقاضيه مالا بدله منه حسب ذلك من مال المضاربة لات سفره وسعيه كان لاجـل مال المضاربة فتكون نفقته في المال كما لو سافر للتصرف في المال وبهذا يتبين أذ المضارب اذا أنفق في السفر من مال نفسه استوجب الرجوع به في مال المضاربة لانه قد لا يجد بدا من ذلك بأن لا تصل بده الى مال المضاربة عند كل حاجة الى نفقة فلا يكون متبرعاً فيما ينفق من مال نفسه كالوصى يشترى لليتيم ويؤدى الثمن من مال نفسه كان لهأن برجع به في مال اليتيم الا أن تزيد نفقة المضارب على الدين فلا يرجع بالزيادة على رب المال لان نفقته في مال المضاربة لا في ذمة رب المال فلو استوجب الزيادة آنما يستوجبها في ذمة رب المال ولانه أنما يستوجب النفقة لان سعيه لاصلاح مال المضاربة ولمنفعة رب المال وهــذا الممنى ينعدم في الزيادة على المال واذا سافر المضارب عال المضاربة فاشــترى طمامه وكسوته واستأجر ما يركب عليه من ماله ليرجع به في مال المضاربة فلم يرجع به حتى توي مال المضاربة لم يرجم على رب المال بتلك النفقة لان حقه كان في المال لا في ذمـة رب المال وبهلاك المال فات محل حقه فيبطل حقه كالعبد الجاني أو المـديون اذا مات ومال الزكاة اذا هلك لا تبتى الزكاة واجبة بعد هلاك المال وكذلك لولم يكن نقد ماله في ذلك فكان ثمن الطمام والكسوة وأجرة الدابة دينا عليمه لانه النزمه بمباشرة سبب الالنزام فلا يستوجب شيأ من ذلك في ذمة رب المال وهذا بخلاف ما اذا استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضاربة أو اشترى طعاما للمضاربة فضاع المال قبل أن ينفذ فانه يرجع بذلك على رب المال لانه فيما بشــترى للمضاربة عامل لرب المال بأمره فعليه أن مخلصه من عهدة محمله وذلك في رجوعه عليه بالثمن في الاجرة فيما تعذر ايفاؤه من المال الذي في يده فاما فيما يشـــتري أو يستأجر

لحاجة نفسه هو عامل لنفسه وهو فيما هو عامل لنفسه لايستوجب الرجوع على رب المال بما يلحقه من العهدة وانما كان يرجع في مال المضاربة لان سعيه لاجل مال المضاربة وهــــذا لايوجد في مال آخر لرب المال فلا يستوجب الرجوع في ذلك بعد هلاك مال المضاربة واذا ادان المضارب مال المضاربة في غير مصره ورمح فيــه فأراد أن يتقاضاه وتكون نفقته منــه وقال رب المال بل انقاضاه ولا أربد أن تكون أنت المتقاضي فان رب المال بجسبر على ترك التقاضي للمضارب وتكون نفقته على المال لان حق المضارب ابت في نصيبه من الريح فلا بد من أن يتقاضى حصة من الربح واذا أخذ ذلك أخذه رب المال منه بحساب رأس المال ثانياً أو ثالثا فتبين أن المضارب متقاض لرب المال وان نفقتــه في المال فرب المال فيما يسأل يقصد اسقاط حق المضارب وهو لا يتمكن من ذلك وان لم يكن فيه فضل فقال المضارب أَنَا أَنْقَاضَاهُ وَتَكُونُ نَفْقَتَى مَنْهُ حَتَّى أَقْبَضُهُ وَقَالَ رَبِّ المَّالُ أَحْلَى لَهُ أَجْبَر المضارب على أن يحيل به رب المال لانه لاحصة للمضارب في المال هناولا حق فهو عطالبته يربد أن يلزمه نفقة نفسه في مال غيره فلصاحب المال أن يأتي ذلك وتتقاضي بنفسه واذا اشترى المضارب عال المضاربة متاعاً وفيه فضل أولا فضل فيــه فاراد المضارب أن عسكه حتى بجــد به رمحا كثيرا وأراد رب المالُ أن يبيعه فان كان لافضل فيه اجبر المضارب على أن يبيعه أو يعطيه ربالمال برأس ماله لانه لاحق للمضارب في المال في الحال فهو بريد أن يحول بين رب المال وبين ماله بحق موهوم عسى يحصل له وعسى لايحصل وفيه اضرار برب المال والضرر مدفوع وان كان فيه فضل وكان رأس المال ألفا والمتاع يساوى ألفين فالمضارب بجبر على بيمه لأن في تأخيره حيلولة بين رب المال وبين ماله وهولم يرض بذلك حين عاقده عقد المضاربة الا أن المضارب هذا أن يعطى رب المال ثلاثة ارباع المتاع برأس ماله وحصته من الربح ويمسك ربع المتاع وحصته من الربح و ليس لرب المال أن يأني ذلك عليه لان الربح حق والانسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه وكما يجب دفع الضررعن ربالمال بجب دفعه عن المضارب في حصته والطريق الذي يعتدل فيه النظر من الجانبين ما ذكر ما واذا دفع مالا مضاربة وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه أولم يأمره فاستأجر المضارب بعضه أرضا يبضاء واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الارض فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة لانعمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النهاء واليه أشارصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم

الزارع يتاجر ربه وما كان من عمل التجار يملكه المضارب بمطلق العمقد ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو ارطابا فقال ذلك من المضاربة فهو جائز والوضيمة على رب المال والربح على ما اشترطا لانه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال ولو كان دفع اليه مضاربة بالنصف وقال له اعمل فيه برأيك فأخذ المضارب نخلا وشجرا وأرطابا مماملة على أن ما أخرج الله بمده ن ذلك فنصفه لصاحب النخل ونصف المضارب على المضارب فعمل وأنفق مال الضاربة عليمه فان ما حرج من ذلك بين صاحب النخل والمضارب نصفين ولا يكون لرب المال شئ من ذلك لانه انما استحق النصف بعقد الماملة وفي عقدالماملةالعامل يؤاجر نفسه وصاحب المال انمـا فو ّض الامر الى رأيه في المضاربة لان منافع يده فيما يستوجب باقامته العمل عنافعه تكون له خاصة والنفقة التي أنفقها من ماله خاصة وهو ضامن لما أنفق من ذلك من مال المضاربة لانه صرف الى حاجة نفسه على وجه لم يأذن له رب المال فيه ولو كان الضارب أخذ من رجل أرضا بيضاء على أن نزرعها طعاما فما خرج منها فنصفه لصاحب الارض ونصفه على المضاربة فاشترى طعاما سبض المال فزرعه في الارض ثم أنفق مابقي من المضاربة عليه حتى بلغ فهذا جائز لانه مستأجر الارض بنصف الخارج منهاولو استأجرها مدراهم جازت الضاربة فكذلك اذا استأجرها منصف الخارجمنهاولواستأجرهابدراهم جاز على المضاربة لذلك وتصرفه هنا في المال فان استحقافه للخارج باعتبار أنه بما بذره والبذرمن مال المضاربة فلهذا كان نصف الخارج لصاحب الارض ونصفه يباع يستوفى رب المال رأس ماله والباقي بينه وبين المضارب على الشرط وان لم يكن قال له اعمل فيه رأيك فالمضارب ضامن للمضاربة لأنه أشرك غيره في مال المضاربة وقد بينا أن عطلق المقد لا علك المضارب الاشراك وهو عنزلة دفعه بعض المال مضاربة الى غيره واذا صار مخالفا بتصرفه ضمن مال المضاربة وهو ملك المضمون به فما خرج من الزرع بين المضارب ورب المال نصفين على الشرط والله أعلم

#### م واب الراعة في المضاربة كالصاربة

(قال رضى الله عنه) قد تقدم بيان بمض مسائل الباب في البيوع فن ذلك أن ماأنفق المضارب على نفسه في سفره لا يلحقه برأس المال في بيع المرابحة بخلاف ماأنفق على المتاع

والرقيق بما لا بدمنــه فامه يلحقه ويقول قام على بكذا من غير أن يفسره لوجود العادة بين التجار في الحاق النفقة على المتاع برأس المال دون الحاق مأ نفقو اعلى أنفسهم وفي حق المشترى لا فرق بين أن يكون المتصرف مضاربا أو مالكا فكما أن المالك لايلحق ماأ نفقه على نفسه رأس المال لان منفعة ذلك لاترجع الى المتاع خاصة فكذلك ماأنفقه المضارب على نفســـه واذأ لحق ماأ نفقه على نفسه برأس المال وباعه مرابحة أو تولية على الجملة من غير بيان فذلك رحمهما الله ولو اشــترى المضارب متاعا بالف درهم ورقمه بألنى درهمثم قال للمشــترى منه ابتمه مرابخة على رقمه فان بين المشتري كم رقمه فهو جائز لا بأس به لانه صادق في مقالتـــه فرقمه ماأخبره ولم يخبره أنه قام عليه بذلك وقد بينا في البيوع رواية أبي يوسف في الفرق بين مااذا كان المشترى عالما بعادة التجار أو غير عالم بذلك وان لم يعلم المشترى كم رقمه فالبيع فاسد لجهله بمقدار الثمن فاذا علم بالرقم كم هو فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه لانه انما يكشف له الحال الآن وخيار كشف الحال قد بيناه في البيوع عند أبي حنيفة رحمه الله فان قبضه فباعه ثم علم مارقمه فرضي به فرضاه باطل وعليه قيمته لا به ملكه بالقبض بحكم عقد فاسسد فنفذ بيمه فيه وتفرر عليه ضمان القيمة باخراجه من ملكه فلا يتغير ذلك بعلمه بالرقم ورضاه به لان ازالة المفسد انما تصحح المقد اذا كان المعقود عليه قامًا في ملكه والتوليــة ف هذه كالمرابحة فان كان المضارب ولاه رجلا برقمه ولا يعلم المشترى مارقمه ثم باعه المضارب بعد ذلك من آخر بيما صحيحًا جاز أن لم يكن الأول قبضه لأن البيع الأول كان فاســـدا ولم علكه المشترى قبل القبض فصح البيع الثاني من المضارب وانتقض به البيع الاول ولذلك لوكان الاول عـلم برقمه فسكت حتى باعــه المضارب من آخر بيعا صحيحا لان بمجرد علمه لا يصح البيع الاول مالم يرض به فان رضى الاول بعد ما علم ثم باعه المضارب من آخر بيعا صحيحا فالبيع للثاني باطل لان البيع الاول قدتم برضا المشترى به بعد علمه فصار المبيع مملوكا للمشترى ولو كان الاول قبض المتاعمن المضارب في هذه الوجوه ثم باعهالمضارب من آخر كان بيعه الثاني باطلا لان الاول بالقبض صار مالكا فما لم يسترده المضارب منه لاينفذ بيعه من غـيره وان عـلم الاول بالرقم فنقض البيع لم يجز البيعالثاني أيضا لانه سبق عود الملك اليه فلا ينفذ بعوده اليه من بعد كن باع مالا يملكه ثم ملكه ولو كان المضارب

اشترى المتاع بألف درهم ثم قال لرجل أبيعك هذا المتاع مرابحة بربيحمائه على ألني درهم ولم يسم رقماً ولا غيره فاشتراه برقمه ثم علم أن المضارب كان اشتراه بألف درهم فالبيم لازم بألنى درهم ومائة درهم ولا بأس للمضارب بما صنع لانه ماباعــه مرابحة على رأس ماله فيه بل باعه مرابحة على ألني درهم وانما يكره أن يتكلم بالكذب أو بما فيه شبهة الكذب فاما اذا خلا كلامه عن ذلك فلا بأس ببيمه وقدباعه ثمن مسمى معلوم فيجوز وان كان أسرف فيما أنفق على الرقيق فأنما يضم الى رأس ماله من ذلك نفقةمثله فأما الزيادة على ذلك كالتبضع منه فلا يلحق برأس المال واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشــترى بها جارية تم باعها بألفين واشترى بألفين جارية تساوى ألني درهم من الغريم لا بأس بان يبيمها مرابحة ولا يبين أن ثمنها كان دينا بخلاف مااذا صالحه على هذه الجارية صلحا فانه لا يبيمها مرابحة حتى بين لان الشراء مبنى على الاستقصاء والصلح مبنى على التجاوز بدون الحق فعند ذلك لفظ الصلح يمكن شبهة الحطيطة والشبهة كالحقيقـة في المنع من بيع المرابحة لأنه مبني على الامانة ولو اشترى بالف المضاربة جارية نسيئة سنة فهو جائزلان في مده من مال المضاربة مثل عنها فلا يكون هـذا استدانة على المضاربة والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ثم لا يبيمها مرابحة على الالف مالم يببن لما في الشراء بالنسيئة من شبهة الزيادة على ثمن المثل وقد ا بينا هذا في البيوع ولو اشترى ببمض الجارية ثيابا ثم فتلها أو قصرها باجر أو صبغها باجر فله أن يبيمها مرابحة على الثمن والاجر لان هذا مما جرى الرسم به بين التجار فى الحاقه برأس المال ولو مر على العاشر فعشره لم يلحق ذلك برأس المال لان ذلك اما أن يكون زكاة فلا يلحقه برأس المال واما أن يكون غصبا فلا بيع على ماغصبمنه مرابحة ولو اشترى المناع بجميع المال ثم قصره من ماله فهو متطوع لا يرجع به على رب المال ولا ضمان عليه ان قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل لان القصارة تزيل الدرن ولا تزيد في المين شيأ من مال المضاربة فلا يصير هو مخالفاً بما صنع لانه زاد المتاع خيراً بما صنع وهو متطوع في ذلك لان رب المال لم يرض مرجوعه عليه يشئ في ذمته فعمله ذلك في متاع المضاربة ومتاع أجنبي آخر سمواء واذا باعه مساومة أو مرايحة كان الثمن كله على المضاربة وكذلك لو فتل الثوب أو صبغه أسمود من ماله فنقصه ذلكأو لم يزد فيه وان صبغه من ماله صبغا يزبد فيــه كالعصفر والزعفران وان كان رب المال أمره أن يعمل فى ذلك برأيه فلا ضمان عليه وان كان لم يأمره

بذلك فهو ضامن للثياب لانه خلط ماله بمال المضاربة والصغ مال متقوم للمضارب وقد بينا أن المفارب بالخلط يصير ضامنا اذلم يقل له رب المال اعمل فيه برأيك ثم ان لم يكن فيه فضل على رأس المال فرب المال بالخيار ان شاء أخذه برأس ماله وأعطى المضارب مازاد على الصبغ فيه يوم يختصمون وان شاء سلم له التوبوضمنه قيمته لان الثوب كله لرب المال والمضارب فيما صنع بمنزلة من غصب ثوب انسان وصبغه فال لم يختر شيأ حتى باعها المضارب مساومة أو مرابحة جاز بيعه لبقاء عقد المضاربة بينهمافى الثوب بعد الصبغ لان المضارب فى البيع كالوكيل والوكالة بالسيع لاتبطل بالخلاف من طريق الفعل و برئ من ضمانه لانه عاد الى الوفاق من بمدتصرفه على المضاربة ويقسم الثمر في المساومة على قيمة الثوب وقيمة مازادالصبغ فيه فيكون حصة الصبغ للمضارب ويستوفى رب المال رأس ماله من حصة الثوب والباقى ربح بينهما على الشرط لان الصبغ عين مال قائم في الثوب للمضارب وقد تناوله البيم كالثوب فيقسم النمن عليهما بخلاف القصارة وان كان باعه مرابحة قسم الثمن على مااشترى به المضارب وعلى جر الصبغ بوم صبغ لان النمن في بيم المراعة مبنى على النمن الاول فيقسم عليه وفي يدم المساومة بمقابلة الملك فيقسم على قدر الملك وأن كان صبغه أسود فمكذلك الجواب عندهما لان السواد عندهما زيادة كالحرة وعند أبي حنيفة السواد في الثوب نقصان فهو بمنزلة الفتل والقصارة في أنه لاحصة للمضارب من الثمن ولا ضمان عليه لانه لم يخلط مال المضاربة عال متقوم له وأذا اشترى المضارب المتاع بالف المضاربة وقبضه ولم ينقد النمن حتى ضاعت فانه برجع على رب المال بالف أخرى فينقدها اياه لانه في الشراء كان عاملا لرب المال بامره فيرجع عليه بما لحقه من العهدة وهو في هذا كالوكيل اذا دفع اليه الثمن قبل الشراء وهلك في يده بعد الشراء فأنه يرجع على الموكل بعد الشراء لان الوكيل لا يرجع الا مرة واحدة فان شراء الوكيل يوجب الثمن عليه للبائم وله على الموكل فاذا رجع على الموكل بعد الشراء صار مقتضيا مااستوجبه دينا عليــه وصار مضمونا عليــه بالقبض فاذا هلك بهلك من ضامه فاما المضارب أذا رجع على رب المال فما يقبضه يكون أمانة في بده لانه من رأس المال (ألا ترى) أن عند القسمة يرد على رب المال أولا جميع مااستوفى ثم يقاسمه الريح ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب فاذا ملك ثانيا كان هلاكه على رب المال فيرجع عليه مرة بعد أخرى حتى يصل النمن الى البائع ولا يبيع المتاع مرابحة الا

على ألف درهم لانه اشتراه بالف وما هلك في يده من رأس مال المضاربة فلا يلحقه برأس المال فاذاباع المتاع أخذ رب المال رأس ماله ألني درهم لانه رجع ذلك الى المضارب بسبب عقد المضاربة فیکون جمیع رأس ماله برد علیه ثم الباقی ربح بینهما وکذلك لو كان اشــتری بالف جاربة فلم يقبضها حتى ادعى المضارب أنه قد نقد البائع الثمن وجعد البائع ذلك وحلف فان المضارب يرجم على رب المال بالف أخرى فيدفعها الى البائم ويأخذ الجارية فتكون على المضاربة لأن هذه عهدة لحقته في عمل باشره لرب المال واذا اقتسموا المضاربة أخذ رب المال رأس ماله ألني درهم لما ذكرنا والمضارب في هـذا مخالف للوكيل فان الوكيـل بالشراء لو قال دفعت الالف الى البائم وجمد البائم غرمها الوكيــل من ماله فيدفعها الى البائع ويأخذ منه الجارية فتسلم الى الآمر لان الوكيل قد أقر آنه اقتضى دينه على الموكل عا قضى بهدين نفسه من مال الموكل فيسلمها الى الآمر واقرارهما ليس بحجة على البائع في قضاء الثمن لار ذلك دعوى منه عليه ولكنه حجة عليه في الاقتضاء لأن ذلك اقرار منه وبعد ماصارمقتضيا لابرجم على الموكل بشيُّ فاما المضارب يدفع الثمن الى البائم بكون قاضيا لامقتضيا لانه لو صار مقتصياً كان ضامنا ورأس المال أمانة في يده فاذا لم تصح دعوا. في القضاء بجحود البائع بقي المقبوض كالهالك في يده فيرجع على رب المال بالف أخرى (ألا ترى ) أن الوكيل لو لم يدفع اليــه الثمن حتى اشترى ثم قبض الثمن فهلك في يده لم يرجع على الموكل مرة أخرى والمضارب في مثله برجع على رب المال ثانيا حتى بدفع النمن الى البائع ولو اشترى نوبا بمشرة دراهم من مال المضاربة ثم باعه مرابحه فقال للمشترى أبيعك هـ ذا الثوب بربح الدرهم درهم فالتمن عشرون درهما لانه سمى بمقابلة كل درهم من رأس المال درهما ربحا والالف واللام للجنس فيما بمكن استغراق الجنس فيه اذ لامعهود له فيه ليحمل على المهودفهدا وقوله بربح كل درهم درهما سواء وكدلك لو قال بربح كل درهم اثنين فالثمن ثلاثون درهما ولو قال بربح المشرة خمسة أو بربح الدرهم تصف درهم كان الثمن خمسة عشر لانه سمي عقابلة كل درهم من رأس المال نصف درهم ربحا أو بمقابلة جميع رأس المال خسسة ربحا ولو قال أبياك ربح المشرة خسة عشر فالقياس أن يكون بخمسة وعشرين درهما لانه ضم الى رأس المال خمسة عشر درهما ربحا ولكنا نستحسن أن يكون البيع بخمسة عشر للعادة الظاهرة بين التجارفانهم يقولون بده يازده سود فروحبوانما يربدون به أن الحسة ربح والعشرة رأس

مال وكذلك لوقال بريح المشرة أحد عشر أو قال يده يازده فالربح درهم واحد استحسانا لان مطلق اللفظ محمول على معانى كلام الناس وما يتفاهمونه في مخاطباتهم وكذلك لو قال ربح عشرة أحمد عشر ونصف فالربح درهم ونصف أو قال أحمله عشر ودانق فالربح درهم ودانق ولو قال بربح المشرة عشرة وخمسة أو خمسة وعشرة فالثمن خمسة وعشرون لانه عطف أحد المددين على الآخر في تسمية الربح وضم المدد الى رأس ماله وليس ببن التجارعادة في مثل هذا اللفظ فيجب حمل اللفظ على الحقيقة ويكونربحه العددين جميعاوان كانالثوب انتقص عنده حتى صار يساوى ثلاثة دراهم ثمباعه بوضيعة الدرهم درهم كان الممن خمسة دراهم لان بيم الوضيعة كبيم المرايحة فكما أن هذا اللفظ في بيم المرابحة التضميف على الثمن الاول فكذلك في بيم الوضيعة يوجب التنصيف ولوكان يوضيعة الدرهم درهمين كان الثمن عليه ثلاثة دراهم وثلثا لان هذا اللفظ في بيع المرابحة يوجب أن يكون الربح ضعف رأس المال ففي بيم الوضيعة نصف الثمن وانما يكون ذلك اذا كان النقصان من المشرة ستة وثلاثين لأن في يهم المرايحة هذا اللفظ يوجب أن يكون الربح مثل نصف رأس المال فني الوضيعة يوجب أن يكون النقصان مشل نصف الباقي في ذلك في أن يكون الباقي من التمن ستة وثلاثين والنقصان ثلاثة وثلثا وكذلك لو قال بوضيعة العشرة خمسة عشر اعتبارا للوضيعة بالمرابحة ولو اشترى المضارب عبدا وقبضه ثم باعه بجارية وقبضها ودفع العبد لم يكن له أن يبيع الجارية مرابحة على الثمن ولا تولية الا من الذي علك العبدلان بيم المرابحة والتولية بيم عثل المن الاولوزيادة ربح مسمى في عقد المرابحة والعبد لا مثل له من جنسه فلو باعها مرابحة أو تولية من غير أن علك العبد لكان هذا بيعابقيمة العبد وطريق معرفة القيمة الحزر والظن دون الحقيقة فاما تمن يملك العبد أنما يببعها على العبد بعينه وهو قادر على تسليمه فان باعها تولية جاز وان باعها مرابحة بربح عشرة دراهم جاز ويأخذ العبد عشرة دراهم وان باعها مرابحة ريح عشرة أحد عشر لم يجز لان هذا اللفظ يوجب أن يكون الربح من جنس وأس المال ورأس المال لامثل له من جنسه ليضم اليه مقدار الربح من جنسه بخلاف مااذا كان اشتراها عاله مثل من جنسه كالمكيل والموزون فان هناك يبيمها مرابحة ممن شاء فسواء سمي مقدارا معلوما من الربح أو قال بربح عشرة أحدد عشر لانه لما اشترى عاله مثل من جنسه فهو والمشترى بالنقد سواء ولو كان الذي اشــتري العبد باعهمن رجل آخر أو

وهبه وسلمه ثم باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية كان باطلا لانه لميبق العبد في ملكه فهو في هـذا الشراء كاجنبي آخر ولو باع المضارب الجارية من الموهوب له بالفلام مراعة أو نولية جاز ذلك لان عين الغـــلام في ملكه وهو قادر على تسليمه فهو بمنزلةالواهب في المسئلة | الأولى ولو باع المضارب الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة دراهم على رأس المال فاجاز رب العبد البيع جاز لانه باجازة رب العبد قدر المسترى على التسليم للعبد فنزل في ذلك منزلة المالك للمبد فان بملكه كان يقدر على التسليم وقد قدر على ذلك باجازة رب العبد والمانع من جواز هذا العقد عجزه عن تسليم العبد ثم الجارية تـكون للمشترى من المضارب ويآخذ المضارب الغلام ويأخذ من المشترى منه الجارية عشرة دراهم وبرجع مولى الغلام على المشترى بقيمة الغلام لان المشترى للجارية عامل لنفسه في شرائهافنفذ الشراء عليه ولم يتوقف على أجازة رب النــــلام ولكنه استقرض منه الغلام ليـــدفعه في ثمنها وهو بالاجازة صار مقرضا منه واستقراض الحيوان وان كان فاسمدا لكنه مضمون بالقيمة عنمد تعذر رد المين وقد تمــذر رد الغلام بخروجه عن ملك المستقرض وصيرورته على المضاربة ولو كان في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بفلام وتقابضا ثم ان المضارب باع الفلام من صاحب الجارية بربح المشرة أحد عشر كان البيع فاسدا لان موجب هذا اللفظ أن يكون الربيح من جنس رأس المال وليس للجارية مثل من جنسها ولو باع الغلام من رب الجارية بوضيمة العشرة أحد عشر كان البيم جائزا ويعطيه المستري من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ لان موجب هذا اللفظ في الوضيعة نقصان جزء من أحد عشر جزأ من ثمن الأولوقد بينا ذلك في البيوع فيما اذا كان الثمن عشرة دراهم فكذلك هنا يصيرفي التقدير كانه باع الفلام من رب الجارية بمشرة أجزاء من أحمد عشر جزأ من الجارية ولو قال أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم كان جائزا ويأخذالجارية وعشرة دراهم لانماساه ربحا وضمه الى الجارية دراهم معلومة ولو قال أبيعك بوضيعة عشرة دراهم من رأس المال كان البيع باطلا لان موجب لفظ الوضيعة النقصان وانما ينقص من ثمن الجارية مقدار عشرة دراهم منها وذلك لا يعسرف الا بالتقويم والبيع بالوضيعة كالبيع مرابحة في أنه ادا وقعت الجارية الى التقويم كان باطلا لان طريق معرفة القيمة الحزر والظن، يوضعه انه يصير في التقدير كانه قال بمتك همذا الغلام بهذه الجارية الا مقدار عشرة دراهم منها وذلك باطل

وان كانت المضاربة بالف درهم بخية فاشترى بها عبدا ثم باعه بالكوفة مرايحة بربح مائة درهم فعلى المشترى ألف درهم بخية ومائة درهم غلة نقد الكوفة ولو قال أبيمك بربع عشرة أحد عشر كان الثمن والربح كله بخية لان موجب هـذا اللفظ أن يكون الربح من جنس ثمن الاول بصفته ليكون الربحجزأ منأحد عشر جزأ من جميم الثمن الثاني واللفظ الاول لايوجب ذلك وانما يوجب أن يكون الربح مائة درهم كا سمى فيه وتسمية مائة درهم في البيع مطلقا ينصرف الى غلة الكوفة (ألا ترى) أنه لو قال أبيمك بربح دينار كان الثمن ألف درهم مخية ودينارا من نقدالكوفة ولو كان باعه بوضيعة مائة درهم أو بوضيعة عشرة أحد عشر كانت الوضيعة من البخية لان الوضيعة لا تكون أبدا الا من الثمن الاول فان طرح بعض الثمن الاول باى لفظ ذكره لابد أن يكون المطروح جزأ من الثمن الاول والربح ليس من الثمن الاول فلهذا افترقا واذا دفع مالا مضاربة الى رجل فاشترى به جارية وقبضها وباعهابغلاموتقابضا فزادت الجارية في يد المشترى أو ولدت ثم باع المضارب الغلاممن رب الجارية بربيح مائة درهم وهو لايعلم بالولادة فان كانت الزيادة في البدن أخذ الجارية ومائة درهم لان الزيادة المنفصلة لاتعتبر في عقود المعاوضات ( ألا ترى ) أنه لو وجد بالجارية عيبا ردها مع الزيادة المنفصلة فكان وجود هذه الزيادة كمدمهاوان كانت ولدت فان شاءالمضارب بالجارية والولد منفصل عنها عند هذا العقد فلا يدخل في البيم ولكن أن كانت الولادة نقصت الجارية فلا اشكال في ثبوت الخيار للمضارب لانه وجدها معيبة ولم يكن عالما بسيبها وأن لم يلف فيها نقصان الولادة فعلى رواية هـذا الكتاب الجواب كذلك فان الولادة في هـذه الجارية على رواية هذا الكتاب عيب لازم أبدا بخلاف رواية كتاب البيوع وقد بينا وجه لروايتين عمة والتولية في هذا كالمرابحة ومقصود بيان العرق بين هذا وبين الرد بالعيب أنه فسخ للمقد الاول فلو جاز بتى الولد ربحا للمشترى بنير عوض وهو الربا بمينه فأما التولية أوالمرابحة فلاتوجب فسخ العقدالا ولفيمكن تصحبح ذلك في الجارية مع سلامة الولد للمشترى وان كانت المضاربة ألف درهم فاشترى بها جارية وباعها بألف وخسمائة ثم اشتراها بألف باعها مرابحة على ألف درهم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة رحمه الله على خسمائة وقد بينا هـ ذا في البيوع أن من أصل أبي حنيفة ضم أحد العـقدن الى الآخر

واعتبار الحاصل مما بتي من ضمانه فانما يبيعه مرامحة على ذلك وذلك خمسمائية هنا ولو كان باعهابألف درهم وكرحنطة وسط أو بالف درهم ودبنار ثم اشتراها بالف لم يبعها مرابحة عندأ بي حنيفة لانه الما يبيمها مرابحة على حاصل ما بتي في ضمانه ولا يعرف ذلك الا بالحزر والظان لانه غرم فيها مرتين ألف درهم ورجع اليه ألف وكر حنطة أو ألف دينار فلا بد من طرح ذلك من الالفين وطرح الحيطة والدينار من الدراهم يكون باعتبار القيمة وطربق معرفتها الحزر والظن ولوكان باعها بمائة دينار وقيمتها أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم لم بيمها مرابحة في قياس قول أبي حنيفة لان الدراهم والدنانير في الصورة جنسان وفي المعنى كجنس واحد (ألا ترى)أن في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن جعل الدراهم والدنانير كجنس واحد للاحتياط وفي بيع المرابحة كذلك واذا كانا كجنس واحد فلا بد من طرح مائمة دينار من الالفيزالتي غرمها في عمها مرتين ولا طريق لذلك الا باعتبار القيمة فلهذا لا يبيمها مرابحة عنده ولو كان المضارب باع الجارية بشئ من المكيل أو الموزون أو بعرض قيمته أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم فله أن يبيعها مرابحة على الالف لان ماعاد اليه ليس من جنس ما غرم فيها حقيقة وحكما وضم بمض العقود الى البعض كما لا يكون عند اختلاف جنس النقود بأن يكون أحد المقدين هبـة فـكدلك لا يكون عند اختلاف الجنس فيما غرم فيه وفيما عاد اليه وهذا بمرلة شراء ماباع باقل مما باع قبل نقد الثمن فاله لو اشتراه بكر حنطة قيمته أقل مماياعه به قبل قبض الثمن كان جائزا بخلاف النقود فهذا مثله والله أعلم

# ﴿ باب ﴿ المضاربِ بِبِمِ المال ثم يشتريه لنفسه باقل من ذلك كلى المال من ذلك كلا المال الما

(قال رضى الله عنه)قد بينا في البيوع أن من باع أو بيع له فليس لهأن يشترى المبيع باقل من الثمن الاول قبل قبض الثمن اذا لم يتعيب المبيع عند المشترى فعلى ذلك الاصل بني الباب قال ادا اشترى المضارب بالف المضاربة جارية وقبضها ثم باعها بالف درهم فلم ينقد عنها حتى اشتراها لنفسه بخسمائة لم يجز لانه هو البائع لها والبائع لفيره كالبائع لنفسه في حق قبض التمن فكذلك في المنع من الشراء باقل قبل قبض النمن وكذلك لو اشتراها رب المال لنفسه بخسمائة لم يجز لان المضارب باعها له (ألا ترى) امه مرجع عليه عالحقه من المهدة فكأنه

باعها منفسمه وكذلك لو كانت قيمتها ألني درهم يوم اشتراها المضارب وأعا أورد هذا لان المضارب في مقدار حصته من الربح مبعها لنفسه لالرب المال فكان ينبني أن يصح شراء رب المال في ذلك الربح لانه ماباعه ولا بيع له ولكمه قال حق المضارب تبع لحق رب المال لا يظهر قبل وصول رأس المال الى رب المال فبيعه في جيمها كان لرب المال حكما (ألا ترى ) أنه لو استوفى من المشترى ألفا من الثمن وتوى عليــه ألف كان المقبوض كله لرب المال من رأس ماله فبــه شبين أن بيعه في جميعها وقع لرب المال وكذلك لو كان المضارب باعها بالفين وقبض التمن الا درهما ثم اشتراها المضارب لنفسه أو اشتراها ربالمال لنفسه باقلمن الىمن الاول لم يجز لان المذم من الشراء باقل من الممن الاول حكم ثبت لعدم قبض الممن فيبق مابقي شيءً من التمن غير مقبوض كحق الحبس للبائم في المبيع وكدلك لو اشتراهاأحدهما بدنانير قيمتها أتل من الثمن الاول لان الدراهم والدنانير في هذا الحكم كجنس واحد استحسانا وقد بيناه في البيوع وكدلك لو اشتراها ابن أحدهما أو أبوه أو عبسده أو مكاتب في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولمها شراء هؤلاء جائز الا المكاتب والعبسد وقد بيناهذا في البيوع رلو ، كل المضارب ابنــه بشرائها أو ان رب المال لم بجز الشرا، في قول أبي حنيفة للوكيل وللموكل لان هذا الوكيل لا يملك شراءها لنفسمه بهذا التمن فلا يملك شراءها لنيره أيضا كالمسلم في الحر مخلاف ما ادا وكل أجنبيا فان الاجنى علك شراءها لنفسه باقل من اليمن الاول فيصح منه شراؤها للمضارب أيضا بناه على أصل أبي حنيفة في المسلم يوكل ذميا بشراء الخر وقد بينافي البيوع الفرق بين شراء الوكيل للبائع وبين شراء ابن الآمر لنفسه على أصل أبي حنيفة رحمه الله ولى المضارب رب المال أن يشتريها له أو وكل رب المال المضارب بذلك لم يجز لان كل واحد منهما لاعلك شراءها لنفسه واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة على آن يشتري بها من الهروي خاصة والريح بينهما نصفان وما يشتري بها من النساني فالريح كله لربالمال وما يشتري بها من الزطى فلربح كله للمضارب فهو على ماسمى لانه فوض الى رآبه ثلاثة أنواع من العمل اما العمل على طريق المضاربة أو على سبيل البضاعة أو على سبيل القرض لنفسه وكل ذلك معلوم عند مباشرته العمل والجهالة عندالعقد لا تفضى الى تحكن النارعة بينهما فيصع فان كان اشترى المروى فهو على المضاربة كما اشترطا وان كان اشترى بهاالنساقي فهو بضاعة في يده والربح لرب المال والوضيعة عليه فان كان اشترى بها الزطية فالمال

قرض عليه والربحله والوضيعة عليه واذا اشترى المضارب عال المضاربة جارتين تساوى كل واحدة منهما ألف درهم ثم باع احداهما بالف والاخرى بالفين وقبضهما المشترى ثم لقيه المضارب وقال زدني في عُنها مزاده مائة درهم وقبضها المضارب ثم وجد المسترى باحد هما عيبا ردها ثمنها ونصف المائةلان الزيادة أضيفت المهما والتزمها المشترى بمقابلها فيتوزع على قيمتهما كاصل الثمن اذا سمى عقابلهما جملة وقيمتهما سواء فانقسمت الزيادة عليهما نصفين ولو كانالمشتري طعن فيهما بعيب فصالحه المضارب على ان حط من النمن مائة درهم ثم وجد المشترى بعد ذلك بالذى اشتراها بالف درهم عيبا ردها بالف غير الانة والاثين والث لانه حط المائة من التمنين فيقسم على قدر الثمنين ثلثاه من عن التي باعها بالفين وثلثه من عن التي باعها بالب وثلثالمائة ثلاثة وثلاثون وثلث فلهذا ينتقصمن تمنها وهوألف هدا المقدار وهذا لما قدمنافي الباب الاول ان الحط من التمن والزيادة ليست من لمن انما هي مال النزمه المشترى عقابلة الجاريتين فهو كالمال الذي اشترى به الجاريتين ولو كان المضارب اشترى الجاريتين من المشرى بريح مائة درهم على ما باعهما به تم وجد باحداهما عيبا ردها بثنها وحصتها من الريح اذا قسمت على التمنين لما بينا أن التمن في بيع المرابحة مبنى على الثمن الاول أصله وربحه ولو كان المشرى اشترى احدى الجاربتين بالف والاخرى بالفين ثم أراد أن يبيمهما مراعة على ثلاثة آلاف درهم فله ذلك لان حاصل ما غرم في عنهما ثلاثة آلاف درهم وان باع كن واحدة منهما على حسدة مرامحة على ثمنها جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقد بيناهذا في البيوع فان زاد في عنهما مائة درهم وأراد أن بيمهما مرامحة باعهما جميعا على ثلاثة آلاف درهم ومائة درهم لانه تيقن عقدار ما غرم في عنهما فيبيمهما على ذلك مرابحة وان أراد أن يبع احداهما مرابحة على حدة لم يكن له ذلك لان المائة الزائدة اعا تقسم على قيمتها وطريقة معرفة القيمة الحزر والظن وذلك يمنعه من بيع المرابحة كما لوكان اشتراهما بثمن واحد له أن يبعهما جيما مرابحة على التمن وليسله يم احداهما مرابحة على حصتها من التمن والله أعلم

### - المال مع المفارب المال مع المفارب

(قال رضى الله ) واذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فل فاسدة لان من شرط صحتها التخلية بين المضارب وبين رب المال وهذا الشرط بعدم التخلية

واعا قلنا ذلك لان من حكم المضاربة ن يكور رأس المال أمانة في بدالمضارب ولا ينحقق ذلك الا بان يخلى رب المال بينه وبين المال كالوديمة وآذا اشترط عمل نفسه معه شعدم هذه النخلية لأن المال في أيدمهما يعملان فيه ويوضحه أن المضاربة فارقت الشركة في الاسم فلذ في أن تفارقها في الحكم وشرط العمل عليهما من حكم الشركة فلو جوز نا ذلك في المصاربة لاستوت المضاربة والشركة في العسمل وشرط الربح فلا سبقي لاختصاص المضاربة بهمدا الاسم فائدة واذا أخرج الرجــل من ماله ألف درهم وقال لرجل اعمل بهذه مضاربة فاشتر بها وبع على أن مارزق الله تمالي في ذلك من شيَّ فهو بيننانصفان ولم يدفع اليه المال مضاربة فالمضاربة فاسدة لأن المال غير مدفوع الى المضارب وقد بينا أن من شرط المضاربة دفع المال الى المضارب ليكور أمانة في بده في هذا استنجارا على البيم والشراء اجرة مجهولة فاذا تصرف كان الرح كله لربالمال والوضيمة عليه وللمامل آحر عثله فيما عمل ولودفع المال اليه على أن يعمل به المضارب وعبد رب المال على أن لرب المال نصف الريح وللمضارب والعبد نصف الربح فهذه مضاربة جائزة والربح على ما اشترطا سواء كان على العبد دس أولم يكن لان عبد رب المال في حكم المضاربة كعبد أجنبي اخر ( ألا ترى ) ن لرب المال ر لدفع ماله اليه مضاربة فما هو شرط المضاربة بوجد مع اشتراط عمل رب المال وهو التخلية بين المضارب والمال مخلاف شرط عمل رب المال فانه لا يدفع المال الى نفسه مضاربة وهدا لان للمبد بدا معتبرة في كسبه وليست بده بيد رب المال فيتحقق خروج المال من بدرب المال مع اشتراط عمل عبده وادا ثبت هـذا في عبده فهو في مكاتب وأبنه وأبيه أظهر ولو اشترط أن يعمل معه شريك مفاوض لرب المال فالمضاربة فاسدة لان المفاوضين فيما بينهما من المال كشخص واحد فكل واحد منهما أنما يستحق الريح الحاصل بعمل المضارب بملكه رأس المال فاشتراط عمل شريكه كاشتراط عمل نفسه لان مهذا الشرط تبقى المراعة لمالك المال مع المضارب في اليد فتنمدم به التخلية وان كان شركة عنان فان كان المال من شركتهما فالمضاربة فاسعة لان كل واحد منهما يستحق الربح بملكه بعض رأس المال وان لم يكن من شركتهما فهي مضاربة جائزة لان ما ليس من شركتهما ينزل كل واحد منهما من صاحبه منزلة الاجنبي ( ألا ترى ) أن لاحدها أن يدفع الى صاحبه مالا من غير شركتهما مضاربة واذا دفع الرجل مال ابنه الصغير مضاربة الى رجل على أن بعمل معه الاب بالمال

على أن للمضارب ثلث الريح واللابن ثلثه واللاب ثلثه جاز على مااشترط وكدلك الوصى لان الابأو لوصى لو أخذ مال الصبي مضاربة ليعمل فيه بنصف الريح جاز كمالو دفعه الى أجنبي مضاربة وكل مال بجوز أن يكون الانسان فيه مضاربا وحده محوز أن يكون مصاربا فيه مع غيره وهذا لأنهما يستحقان الرمح بالعمل لاعلك المال مكانا في دلك كاجنى آخر وماهو شرط المضاربة وهوكون المال أمانة في بدالمضارب لا شعدم مهدا لان بدهما بعد هدا الشرط يد المضارب على المال كيد المصارب الآخر ولو كان الاب اشهة ط عمل الان مم مضارب كانت المضاربة فاسدة لان الان لا مجوز أن يكون مضاربا بالممل في مال نفسه ولانه يستحق الربح علمت المال سواء كان الدافع هو أو أباه أو وصله ولو كان الدانم هو بعد بلوغه و أماء أو وصبه وشرط عمل نفسه مع المضارب بطلت المضاربة وكمذلك أبوه أو وصيه ثم أجر مثمل المضارب في عمله على الاب أو الوصى بؤديان ذلك من مال الآس لانه أجير في العمل فاعا يطالب بالاجر من استأجره والاب استأجره للعمل للابن فيؤدى أجره من مال الابن واذا دفع لى رجل ما لا مضاربة بالنصف فرده المضارب على ربالمال وأمره أن يشتري به وبيسم على المصاربة فقعل رب المال ذلك فربح ولم يل المضارب شيآ من العمل فهذه مضاربة جائزة لان رب المال معين للمضارب في اقامة العمل والمال في مدسل سبيل البضاعة في حق المضارب ولو أبضعه غيره كان الربح بينهما على الشرط فـكـدلك اذا أبضمه رب المال وعلى قول زفر رحمه الله رده المال على رب المال نقض منه للمضاربة لان رأس المال والمضاربة من جانب العامل عمله ورب المال لايجوز أن يكون عاملا في مال نفسه لغيره فكان ذلك عنزلة نقض المضاربة ولكنا نقول منافع ربالمال لم يتناولها عقد المضاربة كمنافع أجنى آخر فكما يجوز اقامة عمل أجنبي آخر مقام عمل المضارب مااستعان يه بعد ف كذلك تجوز اقامة عمل رب المال من منزل المضارب بغير أمره فاشترى به وباع وربح فقد انتقضت المضاربة والرح كله لرب المال لان عمله هذا لا يمكن أن يجمل كممل المضارب فانه مااستعان به ( ألا ترى) انه لو فعل ذلك أجنبي آخر كان غاصبا عاملا لنفسه ضامنا لربالمال فاذا فعل ربالمال ذلك كان عاملا لنفسه أيضا فانتقضت المضاربة لفوات الممل حقيقة وحكما مخلاف الاول على ما يبنا واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها المضارب جارية وقبضها وأخذهارب المال وباعها بنير أمر المضارب فربح فيها جازييعه والربح على مااشترطا

ولا يكون بيمه الجارية نقضاللمضاربة أماجواز البيم فلانه مالك للجارية قادر على تسايمها ثم قد بينا أنه بعد ماصار المال عروضا لاعملك ربالمال نقض المضاربة ومنع المضارب من التصرف فلا يكون بيعه نقضًا للمضاربة أيضًا بل يكون نظرًا منه للمضارب ولنفسه فر بما مخاف أن يفوته هذا المشتري لو انتظر حضور المضارب فاعانه في بيمها مخلاف الاول فان المال مادام نقدا في يده فهو متمكن من نقض المضاربة فيجمل اقدامه على الشراء نقضا للمضاربة بوضح الفرق ان استحقاق المضارب الربح باعتبار ضمانه النمن بالشراء في ذمته فانربح مالم بضمن منهى عنه ولهذا لم بجز المضاربة بالعروض فاذا كان المضارب هو المشترى فقد تأكد به سبب استحقاقه لحصة من الربح اذا ظهر فلا يبطل ذلك بيع رب المال الجارية فاما قبل الشراء فم يناً كد سبب سُبوت الحق للمضارب في الربيح اذا ظهر فلا يثبت ذلك بشراء رب المال فال باع رب المال الجارية بالني درهم ثم اشترى بالفين جارية أخرى فباعها بأربعه آلاف درهم ضمن رب المال للمضارب خمسما تة درهم حصته من الربيح على الجارية الأولى ولا حق له في ثمن الجارية الاخيرة لان بببع الجارية الأولى صار المال نقدا في يد رب المال فهو عنزلة ما لو كان نقدا قبل شراء المضارب الجارية بالمال وقد بينا هناك أن عمل رب المال في المال يكون لنفسه ويكون نقضا للمضاربة اذا عمل بغير أمر المضارب فهنا أيضا شراء الجاربة الاخميرة بغير أمره لنفسه وقد نقد تمنها حصة المضارب من الربيح وهو خسمائة فيضمن له ذلك القدر وثمن الجارية الاخيرة كلها له لانه عمل لنفسه في ماله في شرائها وبيمها ولو كان المضارب دفع الجارية الى رب المال وأمره أن يبيمها ويشترى ثمنها ويبيع على المضاربة جاز ماصنع على المضاربة وما ضاع في يد رب المال من ذلك ضاع من الربح لا به فيــه عمزلة أجنبي آخر اســـتعان به المضارب في العمل فكما أن الاجنبي اذا استمان به المضارب يكون أمينا في المال وما يهلك في مده بجمل كالهالك في مد المضارب فكذلك رب المال ولو كان رب المال أخذ الجارية يغير أمر المضارب فباعها بغلام أو عرض أو شئ من المكيل والموزون يساوى ألف درهم وقبضها وباعها باربعة آلاف درهم فذلك كله على المضارب لان رب المال لا يمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضًا (ألا ترى) أنه لو نهى المضارب عن التصرف لا يعمل نهيه وان حوله المضارب من عرض الى عرض لم يصر المال نقدا فكذلك لا تنتقض الضاربة تحويل رب المال من عرض الى عرض بغير أمر المضارب ولكنه فيما يباشر من التصرف عنزلة الاجنى يعقد

للمضارب فجميع ما يحصل يكون على المضاربة ولوكان رب المال باع الجارية الاولى بماثتي دينار ثماشترى بهاجارية اخرى كان هذا يمنزلة بيعهلها بالدراهم والجارية الاخرى لهدون المضارب لان الدراهم والدنانير في حكم المضارية كجنس واحد (ألا ترى ) أنه بعد مانهي المضارب عن التصرف لو صار المال في يده دنانير عمل نمى رب المال حتى لا يملك أن يشتري بها عرضا عنزلة مالو صار المال في مده دراهم فكذلك هنا لما صار المال في يد رب المال دمانير التقضت المضاربة بمنزلة مالو صار دراهم فكان هو في شراء الجارية الاخيرة عاملا لنفسه والذي قلنا ان تأكيد السبب في حق المضارب بضمان الثمن بالشراء وذلك ينعدم في شراء رب المال بالدنانيركما ينمدم في شرائه بالدراهم بخلاف العروض وفي بيم المقابضة واحد من المتماقدين لا يلتزم الا تسليم العين التي من جهته سواء كان المضارب هو المباشر لهذا العقد أورب المال فالتزام تسليم العين يكون بصفة واحدة فلهذا كان العرض المشترى مقابلة العرض على المضارب ولولم يشتر بالدمانير جارية ولكنه اشترى بها ثلاثة آلاف درهم كانت على المضاربة يستوفى رب المال منها رأس ماله والباقي ينهما على الشرطلانه في هذا التصرف خاصة معين للمضارب ( ألا ترى ) أنه بعد مانهاه عن التصرف أو مات رب المال وبطلت المضاربة عوته علك المضارب هذا التصرف ليحصل مه جنس رأس المال فكذلك رب المال يكون معينا للمضارب في هـ ذا التصرف والحاصل أن كل تصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لايملك ربالمال منعهمنه فرب المال في ذلك يكون معينا لهسواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يتمكن رب المال أن يمنع المضارب منه فهو في ذلك النصرف بغيراً من المضارب عامل لنفسه الا أن يكون بأمر المضارب فينئذ يكون معينا له واذا دفع العبد المأذون الى رجل مالا مضاربة فهو جائز لان هذا من صنيع التجار وهو منفك الحجر عنه فيا هو من صنيع التجار فان اشترط أن يعمل مولاه معه على أن للعبد نصف الربح وللمضارب ربعه وللمولى ربعه ولا دين على العبد فالمضاربة فاسدة لان المولى يستحق الربح هنا بملك المال فلا يجوز اشتراط عمله فيه وان كان الدافع عبده ولانه لايجوز أن يكونهو مضاربا لمبده في عمله في المالهنا لو دفعه اليه وحده فلهذا كان اشتراط عمله مفسدا للعقد وان كان عليه دين جازعلي ما اشترطوا لازعندأ بيحنيفة رحمه التهالمولي لايملك كسب عبده المديون فهو انما يستحق الربح بعمله هنا لابملك المال كأجنبي آخر وعندهما وان كان هو يملك كسب عبــده الا أن حق

الغرماء في كسبه مقدم على حق المولي ويجوز أن يكون المولي مضاربا وحده في هذا المال لاعتبار حق الغرماء فكدلك يجوز أشتراط عمله مع المضارب ويكونان كالمصاربين في هذا المال ولوكان العبد اشترط عمل نفسه مع المضارب ولا دين عليه فالمصاربة فاسدة لان العبد متصرف لنفسه محكمانفكاك الحجر عنه فهو كالمالك في هذا المال ومده فيه بد نفسه فاشتراط عمله بمد التخلية بين المضارب والمال فلهذا فسدت المضاربة وللمضارب أجر مثل عمله على المضارب جاز لان المولى من كسب مكاتبه أبعد منه من كسب العبد المديون وهو مجوز أن يكون مضاربا في هــذا المال وحده فكذلك مع غيره فان عجز قبل العمل ولا دين عليــه فسدت المضاربة لان المال صار مملوكا للمولي وصار محيث يستحق رمحه علمكه المال وقد بينا أن الفساد الطارئ بمد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن بالعقد فلهدا فسدت المضاربة فان اشتريا بعد ذلك وباعا وربحا فالربح كله لرب المال والاجر للمضارب في عمله لان رب المال لم يستأجره للعمل والمكاتب بالعجز صارعبدا محجورا عليه واستنجار العبد المحجورعليه غيره للعمل في مال مولاه باطل واستئجار المكاتب لو كان صحيحا في حال الكتابة ببطل بمجزه فكيف يثبت حكم الاستنجار بمد عجزه موجبا للاجر عليه ولوكانا اشتريا بالمال جارية ثم عجز المكانب فباعا الجارية بغلام ثم باعا الغلام بأربعة آلاف درهم فان المولى يستوفى منها رأس ماله وما بتي فهو بينهما على مااشترطا لان عجز المكاتب هنا عنزلة موته أو عنزلة موت الحر والموت لايبطل المضاربة ما دام المال عروضا وأنما يبطل اذا صار المال نقدا فهنا كذلك ولو دفع مالا الى رجل مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيـ ه برأيه فدفعه المضارب الى رجل آخر مضاربة على أن يعمل المضارب الأول معه وللمضارب الآخر ربع الربح والأول ربع ولربالمال نصفه فالمضاربة فاسدة لان المضارب الاول في عمله في المال عنزلة المالك فاشتراط عمله يمدم التخلية بين المال وبين المضارب الآخر وذلك شرط صحة المضاربة الثانية والدليل عليه أن المضارب لا يماقد نفسه في هذا المال عقد المضاربة وحده فكذلك لا يماقد غيره على شرط عمله ممه فانعملا فللآخر أجر مثله لانه أوفى عمله بعقد فاسد والربح بين الاول ورب المال على شرطهما والوضيعة على رب المال لان المضارب الآخر أجير للاول اجارة فاسدة ولو استأجره اجارة صحيحة للعمل في المال كان يعطى أجره من المال والربح بين المضارب ورب

المال على الشرط فكذلك هذا فان دفعه المضارب الاول الى رب المال مضاربة بالثلث فعمل به فريح أو وضع فانه تقسم على شرط المضاربة الاولى والمضاربة الاخيرة باطلة والمال فى يد رب المال عبزلة البضاعة وعلى قول زفر رحمه الله الثانية تقض الاولى والربح كله لرب المال وعندنا رب المال فى العمل معين لله ضارب لان المضارب قد استمان به فيكون عمله كحمل المضارب والربح بينهما على الشرط ولا تصح المضاربة الاخيرة لان رب المال مالك للمال يستحق الربح يستحق الربح باعتبار ملكه فلا مجوزان يكون مضاربا فيه لان المضارب من يستحق الربح بعمله لا علمكه المال فالمضاربة الثانية لم تصادف عدلا فكانت باطلة (ألا ترى) أن المضارب لو استأجر رب المال أن يشترى له وبيبع بعشرة دراهم فى الشهر فاشترى له فريح أو وضع كان ماصنع من ذلك جائزا على المضارب ولا أجر له لانه عامل فى مال نفسه فلا يستوجب على علمه أجرا بالشرط وبه تبين الفرق بينه وبين الاجبي ولو دفعه المضارب الى رجل مضاربة بالربع على أن يعمل هو ورب المال فه ملا فالمضاربة الثانية فاسدة لان رب المال يستحق الربح على أن يعمل هو ورب المال فه ملا فالمال وحده فاشتراط عمله بعدم التخلية فاذا فسدت المضاربة الثانية فالمضارب الآخر أجر مشله والربح بين الاول وبين رب المال فسدت المضاربة الثانية على مااشترطا والله أعلم

#### - الله الاختلاف بين المضارب ورب المال که ٥-

(قال رضى الله عنه) واذا قال المضارب بعد حصول الرخ شرطت لى نصف الربح وقال رب المال شرطت لك ثاث الربح فالقول قول رب المال مع يمينه لان الربح بما ملك رب المال وانما يستحقه المضارب بالشرط فهو يدعى الزيادة فيما شرط له ورب المال مذكر فالقول قوله مع يمينه وان أقاما البيه قالبينة بينة المضارب لاثباته الزيادة في حقه ببنة وان قال رب المال لم أشترط لك الربح أو قال اشترطت لك مائة درهم من الربح وقال المضارب ثمرطت لي نصف الربح فالقول قول رب المال لا نكاره استحقاق شي من ربح ماله عليه ولامضارب أجر مثله فيما عمل أما في قوله شرطت لك مائة درهم فظاهر فالمضاربة بهذا الشرط تصير اجارة فاسدة وكذلك في قوله لم أشترط ربحا لانهما انفقا على أن الدفع اليه كان المستحق المناربة فاذا لم بين نصيب المضارب كانت اجارة فاسدة وقد وفي العمل فاستحق

أجر المشل ولو قال المضارب شرطت لى ثلث الربح وقال رب المال شرطت لك ثلث الريح وزيادة عشرة دراهم فالقول قول المضارب لانهما تصادقا على أنه شرط له ثلث الريح ثم أقر ربالمال نزيادة على ذلك لا يستحقها المضارب بل ليفسد المقد مها وسطل استحقاق المضارب فهو متمنت في هذا فلانقبل قوله وبجمل القول قول من بدعي جواز المتد لان الاصل في العقود الصحة وأن أقاما البينة فالبينة بينة رب المال لابه شبت بببنة. زيادة الشرط المفســـد للمقد فهو كما لو أثبت أحمد المتعافدين خيارا أو أجمالا مجهولا سبنمة ولو قال رب المال شرطت لك ثلث الربح الا مائة وقال المضارب شرطت ثلث الربح فالقول قول رب المال لان المضارب يدعى عليـ و زيادة فان الـكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما ورا. المستثنى مالمضارب يدعى أن المشروط له ثلث كامل ورب المال يذكر ذلك والقول قول المنكر لانه غير متمنت في ذلك والبينة في هــذا الفصل بينة المضارب لأتباته الزيادة في حقه بالبينة ولو وضم في المال فقال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي ما ثه درهم أو دفيته الى مضاربة ولم تشــترط لي شيأ فلي أجر المشــل فالقول قول رب المال لان المضارب يدعى لنفسه دينا في ذمته وهو أجر المثل ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله فان أقام رب المال البينة أنه شرط له ثلث الربح وأقام المضارب البينة أنه لم يشترط له شيأفالبينة بينة رب المال لانها قامت لأنبات شرط نصف الربح وبينة المضارب قامت على نفي الشرط والشهادة على النفي لاتقبل فلهذا كانت البينة بينة ربالمال والقول قوله وانكان أقام المضارب البينة أنه شرط له ربح مائة درهم وأقام رب المال البينة أنه شرط له نصف الربح فالبينة بينة المضارب لان البينتين استوتا في أسبات الشرط فرجحت بينة المضارب لأنها تثبت دينا مضمونًا في ذمة رب المال ولان المضارب هو الحتاج الى البينة وذكر نظير هذه المسئلة في المزارعة أن رب الارض والبذر اذا قال للمامل شرطت لك نصف الخارج وقال العامل شرطت لي مانة أقفزة من الخارج ولم يحصل الخارج وأقاما البينة فالبينة بينة رب الارض والبذر وأكثر مشايخنا رحمهم الله قالوا جوابه في كل واحد من الفصلين جواب في الفصل الآخر وفي للسئلتين روايتان. وجه هذه الرواية ماذكرنا ووجه رواية المزارعة أن رب المال يثبت صحة العقد فترجح بينته لذلك وأصح الجوابين ماذكرهنا قال الشيخ الامام الاجل رحمه الله والاصح عندى الفرق بين المضاربة والمزارعة لان عقد المزارعة يتعلق بهااللزوم (ألاترى)

انه ليس للعامل أن يمتنع من انامة العمل فترجح فيه البينة المثبتــة لصحة العقد لمــا فيها من الالزام وأما الضاربة فلا تكون لازمة فان للمضارب أن يمتنع من العمــل ويفســخ العقد متى شاء فترجح هنا البينــة التي فيها الزام وهي انتبتــة للدىن في ذمة رب المال واذا ادعى المضارب أنه شرط له نصف الربح أو شرط له مائة درهم وقال رب المال أنما دفعت اليك المال بضاعة لتشـ ترى به وتبيع فالقول قول رب المال لأن المضارب يدعى استحقاق جزء من ربح ماله أو استحقاق الاجر دينا في ذمته ورب المال شكر ذلك بالكاره سببه فالقول قوله والبينة في هذا الفصل مينة المضارب لانها مثبت حتمه على رب المال و مينة رب المال تنفى ذلك ولو كانت المضاربة بالنصف فجاء المضارب بالمني درهم فقال رب المال دفعت اليك الفين وقال المضارب دفعت الى ألف درهم وربحت ألف درهم فالقول قول المضارب في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله وفي قوله الاول القول قول رب المال وهو قول زفر رحمه الله . وجه قوله الاول ان المضارب أقر أن جميع مافي مدهمال المضاربة والأصل في مال المضاربة حتى رب المال فاذا ادعى بمد ذلك استحقاق بعض المال لنفسه لانقبل قوله الا محجة والقول قول رب المال لانكاره كمافي مسئلة البضاعة بخلاف ما ذا قال المضارب ألف من الالفين خلطته لي عال المضاربة وقد كان قال له اعمل فيه برأبك لان هناك لم يقرأن جميع ما في يده مال المضاربة والاصل أن القول قول المرء فيما في يده من المال مخلاف مالو ادعى رب المال رأس المال أكثر مماجاء به المضارب وانه قد استهلك بعضه فان هناك هو يدعيدينا على المضارب والمضارب شكر والقول قول المذكر وجه قوله الآخر أن الاختلاف بينهما في مقدار المقبوض من رأس المال والقابض هو المضارب فيكرن القول قوله في مقدار المقبوض لانرب المال مدعى زيادة فها أعطاه وهو شكر لانه لوأ نكر أصل القبض كان القول قوله فكذلك أذا أنكر زيادة القبض وضحه أن المال في مده فالقول قوله في بيان جهة حصوله في يده كما لو قال ألف من المال لي خلطته عال المضاربة فان اختلفا مع ذلك فيما شرط له من الربح فقال رب المال شرطت لك الثلث وقال المضارب شرطت في النصف فالقول أقول المضارب في رأس المال والقول قول رب المال فيما شرط له من الربح لان المضارب بدعي الزيادة فيما شرط له ورب المال يذكر ولو أنكر أصل الشرط بان قال كان المال في بدى بضاعة فالقول قوله فكذلك اذا أنكر الزيادة فيما شرط له وان أقاما المتنة فالبينة بينة رب

المال في مقدار ماسلم اليه من وأس المال ويأخذ الالفين برأس ماله لامه أثبت زيادة فيها دفعه اليه وان كان المال ثلاثة آلاف كانت البينة بينة المضارب فيما ادعي من الربح حتى ان الالف الفاض لة عن الالفين بينهما نصفان لان المضارب يثبت ببينته زيادة في حصته من الربح واذا دفع الرجل الى رجلين مالا مضاربة بالنصف فجاء بثلاثة آلاف درهم فقال رب المال كان رأس مالي ألفين والربح ألف وصدق أحد المضاربين وقال الآخر كان رأس المال ألفا والربح ألني درهم فان رب المال يأخذ ألف درهم من رأس ماله من يد المضاربين لانهما انفقا على ذلك القدر من رأس ماله وستى في يد كل واحد منهما ألف درهم فيأخذ رب المال خسمائة من الذي صدقه لانه يتر أنه تد بتى من رأس ماله أاف نصفه في بده ونصفه فی بد شریکه واقراره فیما فی بده حجة وان لم یکن حجة فیما فی بد شریکه فیآخیذ منه خمائة بحساب رأسماله لان حق رب المال في الربحضمف حق المصدق فيقسمان الحاصل من الربح في أبديهما على أصدل حقهما أثلاثًا ويقاسم الآخر خسمائة مما في يده اثلاثًا لأن رب المال يزعمأن هذه الحسمائة من رأس ماله أيضا ومن في يده ينكر ويقول هو ربح وحق رب المال فيه ضمف حتى لان حق رب المال في نصف الربح وحق كل واحد من المضاربين في ربع الربح فلهذا يقاسمه خسمائة أثلاثا ثلثها لرب المال يأخسذها بحساب رأس ماله بزعمه فيجتمع في يده ألف وتماغائة وثلاثة وثلاثون وثلث ثم يقتسمون الالف الباقية ربحا بينهمأرباعا فيصيرفي يدربالمال خسمائة منالربح وفي يد الذي صدقهمائتان وخسون فيجمع ذلك فيأخذ منه رب المال مابقي من رأس ماله على ماتصادقا عليه لان الربح لايكون الا بمد وصول جميع رأس المال الى رب المال وقد بقى من رأس المال بزعمهما مائة وستة وستون وثلثا درهم فيأخــذ رب المال ذلك والباقى من الربح بينهما أثلاثالان حق رب المال في الربح ضمف حق المصدق فيقسمان الحاصل من الربح في أيديهما على أصل حقهما اللامًا والمكذب نزعمهما استوفى أكثر من حقمه فتجعل تلك الزيادة في حقهما كالتاوي وقد طمن عبسي بن أبان رحمه الله في فصل من جواب هذه المسئلة وهو قوله ان الحسمائة مما فيد المكذب تقسم بين رب المال وبين المكذب أثلاثا وقال الصحيح أنه ليس لرب المال الا نصفها لان المنكر يزعم أن الالف الباقية . قدومة بينهم ارباعا نصفها لرب المال وربعها للمصدق وربيها لي فالمصدق أقر مجصته لرب المال من هذه الالف فيصير لرب المال ثلاثة

أرباعها وقد وصل اليه من بدالمصدق نصف هذه الالف وهو خسمائة فانما بقي حقه في ربعها وحتى في ربعها فيذبني أن تقسيرهذه الحسمائة بنهما نصفان وكان القياس ماذكره عيسى رحمه الله ولكن محمد رحمه الله ترك ذلك لوجهين أحــدهما أنا لوفعلنا هكدا كنا قد أعطينا المنكر جميم حصة مدعاه من ربح الالفين ويأخذمن الالف الثانية مائتين وخمسين ومن الالف الثالثة ماثنين وخمسين فتسلمله حصته من رعجالالفين بزعمه ولايجوز أن يصدق هو على مافي يد صاحبه كما لا يصدق صاحبه على مافي يده والثاني أنما وصل الى رب المال من تلك الالف لم يصل ربحا كما ادعاه هذا الضارب وأعا أخذه على أنه من رأس ماله فلا يكون للمنكر أن يجمل ذلك محسوبا عليه من الريح في مقاسمته الحسمائة الاخرى معه فلهذا قسمتهذه الخسمائة بينهما اثلاثا وهذا الجوابحكاه ابن سماعةعن محمدرحهما الله واذادفع الرجل الى رجل مالا فربح فيه ربحا فقال العامل أقرضتني هذا المال وقال الدافع دفعهاليك بضاعة أو مضاربة بالثلث أو قال مضاربة ولم أسم لك شيئا أو قال سميت لك ماثة درهم من الربح فالقول قول رب المال لان العامل يدعي تملك المال عليه بالقبض ورب المال ينكر ذلك ولان الاذن في التصرف مستفاد من جهة رب المال فالقول قوله في بيان الاذن والتسليط فان كان أقر بالمضاربة فلا شي للمامل بل الربح كله لرب المال لانه بما ملكه وان كان أقر له إ بريح الثلث أعطاه ذاك لان العامل بدعي عليه جميع الربح وهو أقرله بالثلث واذأقر بمضاربة إ فاسدة أعطاه أجر مثله فيأخذه المضارب قضاء مما ادعاه من المال الذي أخذه منه رب المال لان العامل يدعى عليه أكثر مما أقرله به فيمطيه مقدار ما أقر له به من الجمة التي أقربها ويأخذه المامل من الجهة التي يدعما فان هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول فهوضامن الاصل والربح لأنه كان أمينا في الكل وقد جحد حق صاحب المال فيه وادعي أنه ملكه فيكون ضامنا له ولو قال المضارب شرطت لى النصف وقال رب المال شرطت لك الثلث ثم هلك المال في يد المضارب فهو ضامن لسدس الربح لانهادى تلك الزيادة لنفسه وقد كان أمينا فيه فيصير ضامنا بدعواه الامانة لنفسه ولو وضع في المال ثم قال المامل دفعته المحضارية وقال رب المال دفعته اليك قرضا فالقول قول رب الماللان الاذنمستفاد من جهته فالقول قوله في بيان صفته ولان العامل يزعم أنه كان نائبًا عن رب المال في العمل ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله وان أقاما البينة فالبينة بينة رب المال أيضا لانه يثبت ببينته سبب عليك الما

منه بالمرض ووحوب الضمان دينا له في ذمته فكانت بينته أولى بالقبول ولانه لا تنافي بين البينتين فالقرض برد على المصاربة فيجمل كأنه دفعه اليه مضاربة ثم أقرضه منه ولاعكن ن يجمل على عكس مذا لاز المضاربة لاترد على القرص والقرض يرد على المضاربة ولولم يكن عمل بالمال وضاع فالقول تول المضارب لان رب المال يدعى عليه سبب الضمان والمضارب يشكر والبيئة بينة رب المال لاثباته الضمان دينافي ذمة المضارب ثم الفرق بين هذا والاول أن في هذا الفصل تصادقاعلي أنه قبضها باذن المالك وذلك غير موجب للضمان عليه فتي دعوى زب المال سبب الضمان وفي الفصل الاول عمل العامل في ملك الغير سبب موجب للضمان وقد ظهر ذلك فيحتاج الىسبب مسمط للضمان عن نفسه وهو كونه ناتباعن المالك في عمله في المال . ضاربة ولا يدت هذا المسقط الابالبينة ولا شال تصادقا أن عمله حصل باذن رب المال وتسليطه فلا يكون سببالوجوب الضمان عليه لان رب المال يزعم أنه عمل لنفسه في مال نفسه فاذا لم يُنبت الملك له لا يكون هو عاملا باذن رب المال كما أقربه فيبتى عاملا في المال بنــير اذنه وذلك موجب للشمان عليه ولوقال المضارب دفعته الى مضاربة وقد ضاع المال قبل أن أعمل مه وقال رب المال أحدثه غصبا فلاضمان على المضارب لأنه ماأقر بوجود السبب الموجب للضمان عليه وانما أقر بتسليم رب المال اليه وذلك غير موجباللضمان عليه ورب المال يدعى عليمه الغضب الموجب للضمان وهو ينكر فان كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال لان عمله في مال الغير سبب موجب للضمان عليه ما لم يثبت اذن صاحبه فيه ولم يثبت ذنك لانكاره فان اقاما البينة فالبينة بينة المضارب في الوجهين لانه يثبت تسليم رب المال والاذن له في العمل مبينة ولو قال المضارب أخذت منك هذا المال مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بمدماعملت قال رب المال أخذته مني غصبا ولقول قول رب المال والمضارب ضامن في لانه تحتى أقر بالاخد وهو سبب موجب للضمان عليه قال عليه الصلاة والسلام على الوجهين اليـد ماأخذترد ثم ادعى المسـقط وهو اذن صاحبـه فلا يصــدق في ذلك الا كعجة ولو قال أخذته منك مضاربة فصاع قبل أن أعمل به وفال رب المال أقرضتكه فلا ضمان على المضارب لتصادقهما أن القبض حصل باذن المالك فانه هو الذي دفعه اليــه الا أن يكون عمل بالمال فحينذ هو ضامن لان عمله في مال الغير سبب موجب للضمان عليه كما ذكر الواذادفع الرجل الى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف فجاآ بألفين فقال أحدهما

ألم رأس مالك وألم ريح فصدقه رب المال بذلك وقال المضارب الآخر ألف رأس المال وخسمائة ريح وخسمائة لفلال كان دينا علينا في المضاربة وادعى المقرله ذلك فان رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم لتصادقهما على ذلك ويأخــ ذ المقر له بالدين من المضارب المقر ما تتبن وخمسين درهما لامه أقر أن نصف الخسمائة دينا عليه يؤديه مما في يده و نصفه دين على شريكه واقراره على نفسه وبما في بده حجة وعلى غيره لاملهدا يأخـد منه ما تنين وخمسين وهــد مخلاف أحد الوارثين اذا أقر على الميت بدين فانه يستوفى حميم الدين من نصيه لإن هناك مأُ قر بالدين في ذمة نفسه ولا في ذمة شريكه وأنما أقر به على المبت والمقر يمامل في حق فسسه كان ماأقر به حق فلا يسلم له شي من التركة مالم يقض جميع الدين الذي على الميت وهاهنا اءا أقر بالدين على نفسه وعلى شريكه بسبب معاملتهما مع المقر له وافراره بالدين في ذمة الغير لايلزمه القضاء بما في يده ثم يقاسم المضارب الجاحد بع رب المال ما تنين و خسين درهما بما في يده له تشها ولرب المال ثنتاها لان المضارب المقر يزعم اله لاحن له في هذا بل حق صاحب الدين والجاحــد يزعم أنه ربح ولكن لاحق فيه للمقر لانه أتلف مش هــذا باقراره كاذبا فهو محسوب عليه من نصيبه فيقسم هذا المقدار بين رب المال والجاحــد على مقدار حقهما من الربح لرب المال ثناها وللجاحد ثلثها ويبقى في يد المضاربين خسمائة درهم قد أقروا جميعا أنها ربح فيقتسمونها بينهم لرب المال نصفها ولكل واحد من المضار بين ربيها ولا يرجم الغريم على المضارب المقر بشئ مما أخذ لما بينا آنه أقر له بالدين في ذمة شريك فلا يلزمه ذلك القضاء من مال نفسه وكذلك لو كان أحدهما ادعى لنفسه خميها من هذ المال أنه من خاصة ماله فهذا والاول في التخريج سواء كما بينا ولو جاء المضاربان بالني درهم خسمائة منها بيض وألف وخسمائة سود فقال أحدهما الحسمائة البيض وديعة لفلال عندنا والخسمائة السود ربح وقال المضارب الآخر كلها ربح فان رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم من السود ويأخذ المقر لهما تمتين وخمسين من البيض وهي التي في يد للقر بالوديعة لان نصف البيض في يده واقراره فيه حجة وبقسم المضارب الآخر وربالمال مائتين وخمسين من البيض ائلاثًا سهمان لرب المال وسهم للمضارب لان المقر لايدعي لنفسه في هــذا شيآ والمنكر يزعم آنه أتلف فوق حقه من هذا المال فلا حق له فيما بتي بل يقسم هذاالمقدار بين الجاحد ورب المالماتيين وخمسينعلي أصل حقهما أثلاثاويقسم الخسمانة السودارباعا لاتفاقهم

علىأن ذلك ربح وكذلك لو كان جميع المال في يد المنكر لاوديمة لان المذكر للوديمة بزعم أن الخسمائة البيض ربحمن مال المضاربة ومال المضاربة في أيديهما فباعتبار اقر ارذى اليدهده ومالو كان المال كله في أيديهما سواء بخــلاف،ااذا كان المالكله في يد المةر لان المهر يزعم ان هذه الخميمائة ليستمن مال المضاربة بلهي وديمة اصاحبها ولا بدفه باللمضارب الآخر ولا قول فلهذا كان المقرمصدقا في جيعها هنا فان كان المضاربان حين جاآ بالفين كانت الخسمائة البيض كلها في يد المقر بالوديمة فقال هذه وديمة لفلان عندى وقال الآخر ورب المال كله ربح أخذها صاحب الوديمة كلها لان اليدفيها له فكان القول قوله فيها والخسمائة السود بينهم ارباعا لاتفاقهم على أمها ربح ولو كانت البيض في يد المنكر للوديمة أخـذرب المال رأس ماله ألف درهم وما بتي من المال قسم على أربعة أسهم لرب المال سرمان ولكل واحد من المضاربين سهم لان البيض هنا قبل القسمة في يد الجاحد ليس شيَّ منها في يد المقر واقراره بالوديمة فيما في يدالنير لا يكون صحيحا مالم يصل اليه المال فلهذا قسم الكل كما هو زعم المنكر للوديمة ثم ماوقع في سهم المقر بالوديمة من البيض سلمه الى صاحب الوديمة لان ذلك القدر قد وصل الى يده وقد أفر بالملك له وهذا مخلاف ماسبق اذا كان المال كله فيد الجاحد لان هناك الجاحد مقر للمقربالوديمة باليد في نصفه وهذا الجاحد لايقر باليد في شي من البيض للمقر بالوديعة لان في يده مثابًا من مال المضاربة وهي الحسمائة السود واذا دفع الى رجاين ألف درهم مضارية بالنصف وأسهما أن يمـملا في ذلك برأيهما في آبالني درهم في أيديهما جميعا فقال أحدهما ألف منها رأس المال وخسمائة ربح وخسمائة وديعة لفلان خلطناها بالمال بامره فهو شريكنا في هـذا المال بخمسمانة درهم وصدته فلان بذلك وقال المضارب الآخر علك الالف كلما ربح فان رب المال يأخذ رأسماله ألفا ويأخذ المقر له بالشركة ما ثنين وخمسين مما في يد المنكر اثلاثا لانهما يزعمان أن ذلك ربح وأن المقرأ الف منه ذلك فهو محسوب عليه ثم يقسم رب المال والمضاربان الحسمائة البرقيمة ارباعا لاتفافهم على انهار بحفيكون للمضارب المقر بالشركة منهامائة وخمسة وعشرون درهما فيجمعها الىماأخذ المقرلة إبالشركة ويقسم ذلك كله بينهما على خمسة أسهم سهم للمضارب وأربسة للمقرله بالشركة لانهما تصادقا على الشركة بينهما في المال وتصادقهما معتبر فيحقهما فما وصـل اليهما يقسم على أصل حقهما وهما متفقان أنحق المقر له في خسمانة وان حقالمقر في مائة وخمسة

وعشرين فاجمل كل مائة وخمسة وعشرين سهما فيكون الخسمائة أربعة أسهم فاربعة أسهم حق المقر له وسهم حق المقر فلهذا قال يقسم ما في أيديهما الخماسا بينهما ومالم يصل الى يدهما من المال يجمل كالتاوي بينهما ولو كان المال كله في بد المقر بالشركة يوم أقربها أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال لان اقرار المقر فيما في يده مقبول ويأخذ رب المال رأس ماله ألفا والحمسمائة الباقيــة بين المضاربين وبين رب المال ارباعا ولو كان المال كله في يد المنكر للشركة أخذ رب المال رأس ماله ألف درهم فاقتسم هو والمضاربان الإلف الباقيـة ارباعا وما أخذه المقر بالشركة اقتسمه هو والمقر اخماسا لان الواصل الى بده من المال هذا المقددار فباعتباره يصح اقراره ويقسم بينهما اخماسا للمقر خمسه وللقمر له أربعة اخماسه قال عيسى بن أبان رحمه الله هذا غلط وسواء كان المال في أيديهما أو في بد المذكر منهما ينبغي نْ يَأْخَذُ الْمَقَرُ لَهُ بِالشَّرَكَةِ مَا تُنتِينَ وَخَسْيِنَ أُولًا كَمَا أَجَابِ بِهِ فِي مَسْئِلَةُ البيض والسود قبل هذا لان المنكر مقر أن المالكاه من المضاربة وان نصفه في يد صاحبه ولـكن ماذكره هنا أصح . والفرق بين هذا وبين تلك المسئلة من وجهين أحدهما أن المنكروان أقر في هذه المسئلة أن نصف المال في يد صاحبه وصاحبه ينكر ويقول يد المقر له على ماله لانه شريك ممنى فلم نُثبت بد المقر على شيُّ من تلك الحسمائة فلهذا لايجوزاقراره في شيُّ منها قبـل القسمة مخلاف مسئلة البيض والثابي ان في مسئلة الشركة حق المقر له شائم في الكل وحق المضاربة كدلك شائع فلم يختص واحد من المضاربين بشي منه ولم يثبت تنفيذ اقراره الا بعد القسمة وأما في الوديمة فقد أقر بشي بعينه متميز منحق المضارية غير مفتقر إلى المفاسمة ولو جاء المضاربان بالني درهم فقال أحــدهما كان رأس المال ألف درهم فشاركنا ولان في المال بخمسمائة درهم فخلطناها بالالف ثم عملنا فرمحنا خمسمائة وقال الآخر كلها ربح فان رب المال يأخسد رأس ماله ألف درهم لاتفافهم عليه ثم يدفع الى المقر له ماثنين وخمسين درهافي بد المقــر بالشركة لان اقراره فيما في يده مقبول ويبقى في يد المقر بالشركه ما ثنان وخمسون وقد أقر أنها ربح بين صاحب الشركة وبين المضاربين وبين رب المال على ثلاثة فيأخذصاحب الشركه أيضا منها حصنهمن الربح باقراره وذلك ثلاثة وتمانون وثلث ويبتى في يد المضارب المقر بالشركة مائة وستة وستون وثلثان ثم ينظر الى مافى يد المنكر للشركة وهو خمسمائة فيدفع منهامثل ماأخذ المقرله مما في يدالمقر بالشركة وذلك ثلمائة وثلاثون وثلث فيقسمها رب المال والمضارب المذكر للشركة بينهما اثلاثا لاقرارها أن هذا ربح وان المقر بالشركة أتلف مثل هذا بما في يده وذلك محسوب عليه من نصيبه ويقسم هذا القدر بين المضارب الجاحد ورب المال على أصل حقهما ثلثاه لرب المال وثلثه للمضارب الجاحد ثم يجمع ما بتى في يد المضاربين وذلك ثلثاثة وثلاثون وثلث فيكون ذلك بينهم ارباعا لاتفاقهم على أن ذلك ربح مال المضاربة فيقسم بينهم على الشرط ثم يجمع ماأصاب المقر بالشركة من الربح وهو ثلاثة وثمانون وثلث الي مافي يد صاحب الشركة فيقسمان ذلك كله على تسعة أسهم للمقر سهم وللمقر له ثمانية لان المقر زعم ان للمقر له سهما أصل ماله وثلث الحسمائة ربح وذلك مائة وستة وستون وثلثان وثلث الحسمائة الربح بينه وبين رب المال أرباعا فيجمل كل خسمائة على ستة أسهم والحسمائة التي أقر بها المقر لصاحب الشركة ستة أسهم وحصته من الربح سهمان فذلك ثمانية وحصة المضارب المفر بالشركة مما بتى من الحسمائة سهم فذلك كله ادا جمته تسعة أسهم فالهذا يقسم ماحصل في أيديهما على تسعة أسهم ثمانية أنساعه للمقر لان مازاد على ماوصل اليهما يجمل في حقهما كالتاوى والته أعلم

# - ﴿ بَابِ المَصَارِبِ يَدْفَعُ المَالُ مَصَارِبَةً ﴾

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل ألف درهم ولم يقل اعمل فيه برأيك فليس للمضارب أن يدفعه الى غيره مضاربة لانه سوى غيره بنفسه فى حق الفير ولانه يوجب للثانى شركة فى ربح مال رب المال ورب المال مارضي الاشركته فليس له أن يكسب سبب الشركة للفير فيه فان دفعه مضاربة الى غيره فاشترى به وباع فرب المال بالخيار ان شاء ضمن المضارب الاول وأس ماله لانه صارغا صبا مخالها بدفعه الى غيره لا على الوجه الذى رضى به رب المال فان ضمنه سلمت المضاربة فيما بين المضارب الاول والمضارب الآخر على شرطهما لانه ملكه بالضمان من حين صار مخالفا فاعا دفع مال نفسه مضاربة الى الثابى وان شاء ضمن المضارب الآخر لا به قبض ماله بغير اذبه وتصرف فيه تم برجع المضارب الآخر بما ضمن من ذلك على المضارب الاول لا به مفرور من جهته فيرجع عليه بما يلحقه من الضمان ولا به كان عاملا المضارب الاول فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة ثم الرمح بين المضاربين على ما اشترطا لان الضمان استقر على الاول فيرجع عليه المناد والنه كان الخاد الضمان الستقر على الاول فيثبت الملك له وان اختار رب المال أن يأخذ من الرمح الذي رم

المضاربالآخر حصته الذي اشترطعلي المضاربالاول لايضمن واحد منهما شيئا فليس له دلك لان المضارب الاول صارغاصبا بما صنع ومن غصب من رجل مالا ودفعه مضاربة فعمل به المضارب وريح فلا سبيل لرب المال على الريح ولكن يضمن أيهما شاء وفرق بين المضاربة والرهن فاذالمرهون اذا استحق وضمن المرتهن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرهن حتى يرجع عليه بالدين أيضا وهنا اذا رجع الثاني على الاول صحت المضاربة بين الاول والثاني لاناسترداد القيمة كاسترداد المين فينتقض قبض المرتهن باسترداد المستحق القيمة منه ومدون قبضه لا يكون مرهونا وهنا أيضا استرداد المثل كاسترداد المين ولكنه لا ينعدم به ابتداء اليد للمضارب على المال واستدامته ليست بشرط لحكم المضاربة حتى أنه أذا رد المضارب المال على رب المال واستعان به في التصرف كان الربح بينهما على الشرط ولورد المرتهن المرهون على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن ولو كان المضارب الثاني لم يعمل بالمال حتى ضاع في يده فلا ضمان على واحد من المضاربين وكدلك لوغصب رجل المال من الآخر فالضمان على الغاصب ولا ضمان على واحد من المضاربين وقال زفر رحمه الله لرب المال أن يضمن أيهما شاء لان المضارب الاول أمين وقد خالف بالدفع الى غيره على وجه المضاربة فكان كل واحد منهما ضامنا كالمودع اذا أعار الوديعة مرس غيره ولكنا نقول المضارب غير ممنوع من دفع المال الى غميره ( ألا ترى ) أن له أن بودع المال وأن ببضمه فلا يكون مجرد الدفع موجبًا للضمان على واحد منهما ولكن في ظاهر الرواية حين عمل به الثاني صار المال مضمونًا على كل واحد منهما وروى الحسن عن أبي حنيفة أن بمجرد العمل لابصير مضمونا على واحد منهما حتى بحصل الربح لانه أغا يصير مضمونا أذا صار مخالفا وذلك باشتراك الغير في ربح ماله ولهذا لايضمن اذا أبضم أو أودع لانه نيس في ذلك اشتراك الغير في الربح والشركة في الربح لانتحقق قبل حصول الربح لسبب الخلاف وأعا تتحقق أذا حصل الربح . وجه ظاهر الرواية أن الربح أنما حصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح في صيرورة المال به مضمونًا عليهما بخلاف مجرد الدفع فهو ليس سببا لحصول الربح ليقام مقسام حصوله ولو استهلك المضارب الاخر المال أو وهبه كان الضان على الآخر خاصة دون الاول لانه في مباشرة هذا الفعل مخالف لما أمر ه مه الاول فيقصر حكمه عليه بخلاف ما اذا عمل بالمال لانه في مباشرة العمل ممتثل أمرالضارب الاول

فيجمل ذلك كممل المضارب الاول علمذا كان له أن بضمن أجما شاء ولو أبضمه المضارب الثاني مع رجل يشتري به ويبيع فلرب المال أن يضمن ماله أي الثلائة شاء لان المضارب الثاني عطلق العقد علك الابضاع كما علك التصرف فيه فيكون هو فما صنع ممتثلا أمر المضارب الاول والربح الحاصل بين المضاربين على الشرط لان عمل المستبضع كعمل المبضم نفسه وكان الربح بينهما على الشرط والوضيعة على المضارب الاول ولا ربح لرب المال لان الاول صار بمنزلة الغاصب في حق رب المال فان ضمن المضارب الاول صحت المضاربة الثانية وانضمن الثاني رجم به على الاول لانه مغرور من جهته وصارالمال مملوكا للمضارب الاول حين استقرعليه الضمان وان ضمن المستبضع رجع به على المضارب الثاني لانه عامل له ومغرور من جهته ويرجع به الثاني على المضارب الاول كما لو ضمن نفسه لرب المال فاذا ظهر استقرار الضمان عليه تبين به وجه صحة المضاربة الثانية واذا دفع الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقلله اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب الي آخر مضاربة بالثاث ولم يقل له اعمل فيه مرأيك فسدفعه الثاني الى آخر مضاربة بالسدس فعمل فيه وربح أو وضع فالمضارب الاول برئ من الضمان لان الثاني خالف أمره حين دفعه الى الغير مضاربة فلا يتحول منه هذا العقد الى الاول كما لو استهلك المال ورب المال بالخيار ان شاء ضمن الثاني رأس ماله وان شاء ضمن الثالث وحال الثالث في هذه المسئلة كحال الاول في المسئلة الاولى حتى ادا ضمن لم برجع على أحد بشي وان ضمن الثالث رجع على الثاني والربح بينهما على مااشتر طا لان الضمان استقر على الثاني فصحت المضاربة بينه وبين الثالث ولو كان المضارب الاول حين دفع المال مضاربة الى الثاني بالثاث وقال له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني الى الثالث مضاربة بالسدس فريح أو وضع فلرب المال أن بضمن أي الثلاثة شاء لان الثاني بالدفع الى الثالث هنا ممتثل أمر الاول فان بعد قوله اعمل فيه برأيك له أن يدفع المال مضاربة الى غير ه فكان فعله كفعل الاول فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء فان ضمن الثالث رجع على الثاني ورجع الثاني على الاول لمني الفرور وان ضمن الثاني رجع على الاول وانضمن الاول لم يرجع على أحد عاضمن بعد كما استقر الملك للاول صحت المضاربتان جميعاالثانية والثالثية والوضيعة على الاول وأما الربح فللضارب الآخر سدسه لانه المشروط له هذا المقدار وللثاني سدسه لان الاول للثاني شرط ثلث الربح ولنفسه ثلثيه فشرط الثانى السدس للثالث ينصرف الى تصيبه خاصة دون نصيب

الاول لانه ليس للثاني أن يبطل حق الاولءن شئ من الربح الذي شرط لنفسه وان كان قال اعمل فيه رأيك فلهذا كان للثاني مابقي من الثلث بعد حق الثالث وهو السدس وللاول ثلث الربح ولو كان المضارب الاول دفع المال الى رجل مضاربة على ان للمضارب الثاني من الربح مائة درهم فعمل به فربح أو وضع أوتوى المال بعد ماعمل به فلا ضمان لرب المال على أحد والوضيمة عليه والتوى من ماله لان المضارب الاول انما يصير ضامنا باشراك الغير في ربح اله وعا باشر من المضاربة الفاسدة لايوجد سبب الاشتراك بل المضاربة الفاسدة كالاجارة ولو استأجر أجيرا ليعمل في المالم يكن مخالفا به وجعل عمل الاجير كعمله فكذلك اذا دفعه الى غير دمضاربة فاسدة وللمامل أجر مثله على المضارب الاول لانه هو الذي استأجره وبرجم به الاول على رب المال لا نه في الاستئجار عامل له بأمره غير مخالفوان كان فيه ربح فانه يمطى أجر مثل المامل أولامن المال كما لو استأجر هاجارة صحيحة ثم الربح بين ربالمال والمضارب الاول على الشرط لان عمل الاجير كعمل المضارب بنفسه وهذا ومالو أبضعه غيره سواء ولو كاذرب المال شرط للمضارب الاول من الربيح مائة درهم ولم يقل له اعمل برأيك فدفعه المضارب الى آخر مضاربة بالنصف فعمل به فلا ضمان على المضاربين في الوضيعة والتوى لان المضاربالاول مأأوجب للغير شركة في ربح ماله فان بالعقد الذي بينه وبين رب المال لايستحقهو شيأ من الربيح فكيف يوجبه لنيره وانما يتحقق الخلاف بايجاب الشركة للغير في ربح ماله ثم الربح كله لرب المال هنا لان عمل الثاني بامر الاول كعمل الاول بنفسه وعليه أجرمش المضارب الاول بمنزلة مالو أقام العمل بنفسه وعلى المضارب الاول للمضارب الآخر مثل نصف الربح الذي ربح في ماله خاصة لانه صار منرورامن جهته فانه أطمعه في نصف الربح وقد حصل الربح ولم يسلم له مع حصوله بل استحقه رب المال بسبب كان بينهوبين لمضارب الاول وهو فساد العقد فرجع المضارب الثاني على المضارب الاول بمثل نصف الربح في ماله خاصة لاجل الفرر (ألا ترى ) أن رجـــلا لو اســـتأجر رجلا يعــمل له عاله فيشتري به ويبيع وببضمه ويستأجر عليه الأحب فاستأجر عليه الاجيرمن يعمل به أوأبضمه مع رجل فربح أووضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه وللاجير الاول اجره على رب المال لان عمل أجيره بأص، كعمله ننفسـه وللاجير الآخر أجره على الاول لانه هو الذي استأجره وعمل له ولو كان الاجــير !لاول دفعه مضاربة الى رجل بالنصف فعمل به وربح

كان الربح كله لرب المال والاجير أجره على رب المال وللمضارب نصف الربح على الا تخر في ماله خاصة لاجل الغرر الموجود من جهته ولاضمان على الاجير والمضارب في المال لان المضارب لم يصر شريكا في المال عضاربته والخلاف أعما يتحقق به ولو دفع الى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك فدفعه المضارب الى رجل مضاربة بالثلث فعمل به وربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللاول سدسه ولرب المال نصفه لان دفعه الى الثاني مضاربة كازباذن رب المال حين قال له اعمل رأ يك فالمضارب مهذا اللفظ علك الخلط والشرك والمضاربة في المال لان ذلك كله من رأيه وهو من صنيع التجار الا أن رب المال شرط لنفسه نصف جميم الربح فلا يكون للمضارب الاول أن يوجب شيأ من ذلك لنسيره بل ماأوجبه للثاني وهو ثلث الربح بنصرف الى نصيبه خاصة كاحد الشريكين في العبد اذا باع ثلثهواذا كان المشروط للمضارب الاول نصف الربحوقد أوجب للثانى الثلث بتى له السدس وذلك طيب له بمباشرته العقدين وان لم يعمل بنفسه شيأ ( ألا ترى ) آنه لو أبضع المال مع غيره أو أبضعه رب المال له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبا له وان لم يعمل بنفسمه شيآ وان دفع الثاني الى الث مضاربة وقد كان الاول قال للثاني اعمل فيمه برأيك فهو جائز والمضارب الثاني فيه بمنزلة الاول لانه قال اعمَل فيه برأيك فلهأن مخلطه عاله وان يشارك فيه وان يدفعه الى غيره مضاربة وهذا مخلاف الوكيل اذا قال له الموكل اعمل رأبك فوكل غيره وقال للثاني اعمل مرأيك لم يصح هذا منه حتى لايكون للثاني أن يوكل غيره لان الوكيل نائب محض لاحق له في المال فليس للاول أن يسوى غيره منفسه في تفويض الامر الى رأيه على العموم بل هو نائب عن الموكل في توكيل الثاني مه فأما المضارب فله في المال نوع حق من حيث انه شريك في الربح فيكون له أن يفوض الامرالي رأى غيره على العموم فيما بمامله من عقد المضاربة ولولم يقله الاول للثاني لم يكن للثاني أن يدفعه مضاربة وله أن يبضعه ويستأجر فيه بمزلة الاول لو لم يقل له رب المال اعمل فيه مرأ يك وهذا لان المضارب لا يستغنى عن الاعوان والاجراء لتتميم مقصود رب المال واذا دفع مالا مضاربة الى رجل على أن للمامل من الربح مائة درهم وقال له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب الى غيره بالنصف فربح فيه أووضع فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه لان المضارب غير مخالف في دفعه المال الى غيره مضاربة فقد قال له رب المال اعمل فيه برأيك والمضاربة الفاسدة تعتبر بالمضاربة الجائزة في

الحكم فكما أنه في العقد الجائز بهذه الصورة لايصير مخالفا بالدفع الى غيره مضاربة فكذلك الفاسدة الا أنه لاحق للاول في الربح فلا يستحق الثاني بشرطه شيأً من غير الربح ولكن عمل المضارب الثاني كممل الاول فالربح كله لرب المال والوضيمة عليه وعلى رب المال أجر مثل المضارب الاول فيماعمل المضارب الآخر وللمضارب الاخر مثل نصف الربح في مال المضارب الاول لانه صار مغرورا من جهته وقد استحق الربح من يده بمد حصوله فيرجع عليه بمثل ما أوجبه له ولو كان الاول أخــ ذ المال مضاربة بالنصف وقيل له اعمل فيه برأيك فدفعه مضاربة الى آخر على أن له من الربح مائة درهم فعمل به الثاني فللثاني أجر مدله على المضارب في تلك المضاربة لما بينا أنه يمنزلة الاجمير له ولكن الاجارة فاسدة ولو كانت صحيحة كان رجــوعه في مال المضاربة فكذلك في الاجارة الفاســدة والربح بينــه وبين رب المل على الشرط لان عمل أجيره كعمله بنفسه ولو كان رب المال حين دفهه الى الاول قال على ان مارزق الله تمالى في ذلك من شيَّ فهو بيننا نصفان أو قال ما كان في ذلك من رزق فهو بيننا نصفان أو قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف وقال اعمل فيه برأبك فدفعه المضارب الى آخر مضاربة بالثلث فربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللاول سدسه ولرب المال نصفه لان رب المال بهـ ذه الالفاظ يكون شارطا نصف ربح جميع المال لنفسـ فما أوجبه المضارب الاول للاخر يكون من نصيبه خاصة حتى لو دفعه الاول الى الثاني مضاربة بالنصف فنصف الربح للمضارب الثابي ونصفه لرب الماء لاشئ للمضارب الاول لأنه حول جميم نصيبه الى الثاني فان كان المضارب الاول شرط للثاني ثلثي الربح فللمضارب الثاني نصف الربح لان ايجاب المضارب الاول للثاني أعايتم سببا لاستحتافه فيما هو نصيب الاول وهو النصف دون الزبادة على ذلك ثم يرجع الثاني على الاول في ماله خاصة بسدس الربح أيضاً لانه صار مغرورا من جهته فانه شرط له الثلثين ولم يسلم له الا النصف وهـ ذا الشرط من المضارب الاول غـير صحيح في ابطال استحقاق رب المال أما في حق نفسه فهو صحيح وقد التزمسلامة ثلثىالربح للثانى فاذالم يسلم الا النصف رجععلبه بالسدس الى عام الثلثين ولا ضمان على المضارب الاول لان رب المال قال له اعمل مرأيك فلا يصير هو مخالفًا بايجاب الشركة للغير في ربح المال ولو قال رب المال للاول ماريحت في هذا من شئ فهو بيننا نصفان أو مارزقك الله فيه أو قال على ان ما كان لك فيه من فضل أو ربح أو

قل على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال على أن مارزةك الله فيه منْ شي أو قال على أن ماصار لك فيه من ربح فهو بيننا نصفان وقال له اعمل فيه برأيك ودفعه الاول الى آخر مضاربة بالنصف أو شلثي الربح أو مخمسة اســـداس الربحكان ذلك كله صحيحا وللثاني من الربح جميع ماشرط له والباقي بين الاول ورب المال نصفان لان رب المال بهـذه الالفاظ ماشرط لنفسه نصف جميع الربح وأنما شرط لنفسه نصف مايحصل للاول من الربح لانه أضاف بحرف الخطاب وهو الكاف أو التاء في اشرطه الاول للثاني قل أو كثر لا يتناول شيآ مما شرط رب المال لنفسه فيستحق الثاني جميه ماشرط له وما وراءذلك جميه ماحصل للمضارب الاول وانما شرط رب المال لنفسه نصف ذلك فلهذا كان الباقى بينهما نصفين بخلاف الاول فرب المال هناك شرط نصف جميم ربح المال لنفسه لانه أضاف الرزق والربح الى المال دون المضارب الاول واذا دفع رب المال ماله مضاربة على أن مارزق الله تمالى في ذلك من شي فهو بينه وبين المضارب نصفان وقالله اعمل فيه رأيك فدفعه الثاني الى الثالث مضاربة بالثاث فعسمل به وربح فيه فللثالث ثاث الربح لان ماأوجبه الثانى له ينصرف الى نصيبه خاصة وللثاني سدس الريح لان هذا القدر هو الباقي من نصيبه فلرب المال نصف الريح ولا شيَّ للمضارب الاول لانه أوجب للثاني جميع نصيبه حين شرط له النصف ولو كار المضارب الاول دفعه الى الثاني وشرط عليه ان مارزق الله تمالي في ذلك من شيَّ فهو بيننا نصفان وقال له اعمل فيــه برأيك فدفمـه الثاني الى ثالث مضاربة بالثلث فللمضارب الآخر ثلث الربح كله وسدس الربح بين المضارب الثاني والاول نصفان ونصف الربح لرب المال لان رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح والاول أنما شرط للثانى نصف مارزق الله وذلك سدس الربح فكان بينهما نصفين ولو كان رب المال قال للاول مارزق الله من شيء والمسئلة بحالها فالمضارب الآخر يأخذ ثاث الربح ويقاسم المضارب الثاني المضارب الاول الثلثين نصفين لان الاول انما أوجب للثاني نصف مارزته الله تمالي والذي رزقه الله تمالي ماوراء نصيب الثالث فكان ذلك بيهما نصفين وتقاسم رب المال المضارب الاول ثلث الربح الذي وصل اليه نصفين لان رب المال أنما شرط لنفسه صف مارزق المضارب الاول والذى رزق الاول هذا الثلث فكان بينهما نصفين والله أعلم

### - 💥 باب قسمة رب المال والمضارب

(قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجــل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح ألفا فاقتسما الربح وأخذ كل واحدمنهما خسمائة لنفسه وبتىرأس مال المضاربة في يد المضارب على حاله حتى هلك أو عمل بها فوضع فيها أو توى بعيد ماعمل فيها فان قسمتها باطلة والخسماءة التي أخذها رب المال تحتسب من رأس ماله فيغرمله المضارب الخسمائة التي أخذهالنفسه فيكون له من رأس ماله وما هلك فهو من الربح لان الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال الى رب المال قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل التاجر لايسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله مُكَذَلُكُ المؤمن لاتسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه أو قال فرائضه وهذا لأن رأس المال أصل والربح فرع وما بتي من رأس المال في بد المضارب فهو أمين فيه فاذا هلك من عمله أو من غي عمله لا يكون مضمونا عليه ولكن يجعل ما هلك كان لم يكن فتبين ان الباقي من المال كابن مقدار الالف وصل الى رب المال من ذلك خسمائة وما أخــذه لنفسه فهو مضمون عليه فيغرم لرب المال الخسمائة التي أخذها حتى يصل اليمه كمال رأس ماله وقسمة الربح هنا فبسل وصول رأس المال الى رب المال عنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام الدين على الميت ولو أن الورثة عزلوا من التركة مقدار الدين وقسموا ما بتي ثم هلك المعزول قبل أن يصل الى الغرماء بطلت القبيمة وعليهم ضمان ماأخــذوا لحق الغرماء فيكما ان حق الغرماء سابق على حق الورثة في التركة فكذلك هنا حق رب المال سابق على حقهما في الربح وكدلك لو هلك أيضا ماأخذه كل واحد منهما لنفسه لان ماأخذ رب المال محسوب عليه من رأسماله فيستوى هلاكه في يده وبقاؤه وما هلك في يد المضارب كان مضمو باعليه لانه أخذه لنفسه وأخرجه من المضاربة باخذه فبقاؤه وهلاكه في يده سواء ولو كان الربح ألفين وأخذ كل واجمه منهما ألفا من الربح ثم ضاع المال كله ولم يقبض رب المال رأس ماله من المضاربة ظل الالف التي قبض رب المال هو رأس ماله لان قسمة الربح بعد انتها، العقد يوصول رأس المال الى يد رب المال أو الى يد وكيله فاما مع بقاء المال فى يد المضارب و قيام عقد المضاربة فلايصح قسمة الربح بيهما فيجمل ماهلك كان لم يكن وسين ان ماقبضه رب المال هو رأس ماله وأن الربح كلعما خذه المضارب وقد أخذه لنفسه فكان مضمونا عليه فيفرم نصف تلك الالف لرب المال حصته من الزبح ولو لم يضع المال حتى اشترى المضارب بالالف

التي بقيت في يده بعد قسمة الربح فربح مالا كثيرا كانت الالف التي قبضها رب المال أولا من وأس المال ويأخذ من هذا المال ألف درهم مثل ماأخذ المضارب من الربح الاول ثم يكون الباقي رمحا مينهما نصفين لما قلنا أن قسمة الربح لاتجوز حتى يستوفى رب المال رأس . اله أو يستوفى له وكيله فاذا استوفاه ثم اقتسموا الربح جازت المقاسمة فان استوفاه ثم اقتسما الربح فأخذكل واحد منهما نصفه ثم ان رب المال دفع الى المضارب الالف التي قبضها برأس ماله فمال خدها فاعمل بها على الضاربة التي كانت فهذه مضاربة مستقبلة جائزة أن ربح فيهاأو وضع لم تنتقض القسمة الاولى لان السقد الاول قد التهي بوصول رأس المال الي يد رب المال ثم قسمتهما الربح حصلت في أو أنها فتمت ثم دفع المال الى الاول مضاربة مستقلة عنزلة مالو دفع اليمه ألما أخرى سوى الالف الاولى ولو دفع اليمه ألف درهم مضاربة بالنصف فرج فيها أاني درهم ثم اقتسما فدفع الى رب المال رأس ماله ألف درهم وأخذ المضارب من الالفين حصته من الربح ألف درهم وبقيت حصة رب المال ولم يأخــذها حتى ضاعت فأنها تضيع منهما جميما لان المضارب أمين فيما بتي في يده من المال مالم يأخذه لنفسه فاذا هلك صار كان لم يكن ويرد المضارب نصف مأخذ من الربح لان تلك الالف مضمونة عليه حين أخذها لنفسه وقد تبين أبها كانت جميع الريح ولانها لانسلم للمضارب ربحاحتي يسلم لرب المال مثلها ربحا ولم يسلم فعلى المضارب أن يرد نصف ما أخد من الربح ولو كانت الالف التي أخذها الضارب لنفسه هي التي هلكت ويقيت الانف الاخرى فالماتحسب على المضارب من حصته وتسلم الالف التي بقيت لرب المال لانه قبض تلك الالف لنفســـه فصارت مضمونة عليه والضمان الذي لزمه بعد ماهلك محسوب عليه من حصته من الريح فيأخذ رب المال الالف البانية من الربح فان كان المضارب قاسم رب المال الربح وأخد حصته ولم يقبض رب المال حصته حتى ضاع ماقبضه المضارب لنفسه وما بقي فان الذي لم قبضه رب المال هلك من مالهما ويصير كان لم يكن لان المضارب بتى أمينا في ذلك ويغرم المضارب لرب المال نصف الريح الذي كان قبضه لنفسـه وكان مستوفيا له بالقبض فهلك مضمونا عليه وقد سين أنه جميع الربح فيغرم نصفه لرب المال ولو ربح ألفا فاقتسما الربح وأخــذ كل واحد منهما نصفه ثم اختلفا في رأس المال فقال المضارب قد دفعته اليك وأعا قاسمتني بعد الدفع وقال رب المال لم تدنع الى رأس المال فالقول قول رب المال ويأخــذ الحسمائة التي

أخددها المضارب فتكون له من رأس ماله لان المضارب أمين والامين فيما يدعي من الرد مقبول القول في براءة نفسه عن الضمان غير مقبول القول في وصول المال الى المردود عليه ( ألا ترى) أن المودع اذا ادعى رد الوديمــة على الوصى ليس لليتيم أن يضمن الوصى شيآ واذا ادعى الردعلي أحد الشريكين ايس لاشريك الآخر أن يضمنه شيأ فكذلك هنالايقبل قول المضارب في وصول رأس المال الى رب المال وما لم يصل رأس المال اليه لا يسلم للمضارب شي بطريق الريح ولان المضارب يدعى خلوص الخسمائة المقبوضة له ورب المال منكر لذلك والقول قول المنكر فان قبل كان ينبغي أن يقال اشتغالها يقسمة الربح يكون اقرارا وصول رأس المال اليه فهو في انكاره بعد ذلك مناقض اذ الظاهر يشهد للمضارب لان الظاهر أن قسمة الربح تكون بعد قبض رب المال رأس المال قلنا لا كدلك فبين التجارعادة ظاهرة في المحاسبة في كل وقت وأخذ كل واحد منهما حصته من الربح مع بقاء رأسالمال على حاله فلا يكون هذا اقرارا من رب المال بقبض رأس المال فباعتبار هذا العرف لايشهد الظاهر للمضارب أيضائم الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لالاثبات الاستحقاق والمضارب بدعى استحقاق الخسمائة ربحا والظاهر لهدا لا يكني فان اقاما البينة فالبينة بينة المضارب لاما أمبت ببينته دفع رأس المال الى ربالمال وبينة رب المال تنني ذلك ولامه أثبت استحقاقه الخسمائة ربحا بالحجة وان لم يقيما بينة وهلكت الخسمائة التي أخذهاالمضارب لنفسه فالمضارب ضامن لها لأنه أخذها على أنها له فصار ضامنا لها ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة بالنصف فذكر المضارب أنه قد ربح فيها ألفا وجاء بالفين ثم انه جحد فقال لم أربح فيها الا خسمائة فهلكت الالفان في بده وقامت البينة على اقراره بما قال من الربح فانه يضمن الحسمائه التي جحدها من الربح فيأخذها رب المال من رأس ماله ولا يضمن شيئا غيرها لان جيع المال أمانة في يدهوانما يصير ضامنا مقدار ماجعد من المال كالودع وانما جعد الخسمائة فيماسوي ذلك وقد هلكت في بده فعي أمانة فانما عليه ضمان الخسمائة فيأخذها رب المال من رأس ماله ولو كان أنكرأن يكون ربح في المال شيئا والمسئلة بحالما ضمن الالف الريح كلها فيأخذها رب المال من رأس ماله ولا ضمان عليمه في رأس المال لانه لم مجعدها فهلَـكت في مده أمانة وقد جحد الالف التي اعترف أنها ربح في يده فيكون ضامنا مثلها يأخذها رب المال من رأسماله ولو ربح فيها ألفا وقال لرب المال قد دفعت اليك رأس المال ألف درهم ويقيت

هذه الالف الربح وقال رب المال لم أقبض منك شميئًا فالقول قول رب المال مع يمينه أنه لم يقبض شيئاويأخذ الالف الباقية من رأس ماله ويستحلف المضارب بالله ما استهلكها ولا ضيعها لان المضارب أمين في رأس المال والقول قول الامين مع اليمين في براءته عن الضمان لكونه غيرمقبول القول فيا مدى من سلامة نصف مابقي له ولا هومقبول القول في وصول رأس المال الى رب المال بل القول في ذلك قول رب المال مع يمينه فاذا حلف هو ونكل المضارب عن المين غرم الخسمائة لرب المال حصته من الربح لان رب المال يأخذ الالف الباقية كلها من رأس المال والمضارب ينكوله عن الهين قد أقرآ نه استهلك تلك الالف أوضيعها وقد بين أن ذلك كان جميع الربح فيغرم حصة رب المال وهو النصف ولو أن المضارب حين أراد رب المال استحلافه قال لم أدفعها اليك ولكنها ضاعت مني وحلف على ذلك فانه يغرم نصفها لرب المال لانه تناقض كلامه في تلك الالف حين ادعي مرة أنه دفعها اليه ثم ادعى أنها ضاعت منه وقد بينا في الوديمة أن المودع يضمن بمثل هذا التناقض فكذلك المضارب ولو أن المضارب حين قال دفعت اليك رأس مالك وبقيت هذه الالف الربيع في بدى وكذبه رب المال وأقاما البينة فالبينة بينة المضارب لانه يثبت قبض رب المال رأسما له سينته ورب المال ينفي ذلك ولو أقام المضارب البينة أن رب المال أعمر أنه قبض رأس ماله ألف درهم وأقام رب المال البينة على المضارب أن رب المال لم يقبض من رأس ماله شيئا فان لم يملم أي الاقرارين أول فالبينة بينة المضارب لانه يثبت حتى نفسه في نصف مابتي بطريق الربح ورب المال بنني ذلك وان علم أيهما أول فالبينة بينة الذي يدعىالاقرار الاكتور لانالو عاينا الاقرارين كان الثاني منهما ناقضا للاول فان المقر الآخر يصير به رادا اقرار الاول والاقرار يرتدبرد المقر له فلهذا كان المعمول به آخر الاقرارين واذا دفع الرجل الى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى به وباع وربح أو لم يربح أو لم يشتر به شيأ مند دفع المال اليه أواشترى به عرضا ولم يبع حتى زاد رب المال من الربح السدس فصار لرب المال الثلثان من الربح وللمضارب الثلث ثم ربح المضارب بعد فلك ربحا فهذا جائز على هافعلا ويقتسمان على ذلك ما حصل قبل الزيادة أو الحط وما حصل بعد ذلك لا ينظر فيه الى الشرط الاول لان الحط والزيادة قد نقضا الشرط الاول وهـذا لان العقد قائم بينهما مالم يصل الى رب المال رأس ماله والريادة والحط في العقود اللازمة تثبت على سبيل الالتحاق بالاصل ففيما

ليس بلازم أولى واذا التحق باصل المقد وصار كانهما شرطا في الابتداء أن يكون الربع بينهما على الثلث والثلثين ولو كان ربح رمحا فاقتسماه نصفين وأخذ رب المال رأس ماله قبل الحط والزيادة ثم وقع الحط والزيادة بعبد ذلك فقال المضارب الك قد غبنتني فزاده سدس الربح أو قال رب المال قد عُبنتني فنقص المضارب من حقه سدس الربع فهذا جائز لازم برجع كل واحد منهما على صاحبه بما حصل له من ذلك في القياس وهو قول أبي وسف رحمه الله فاما في قول محمد رحمه الله فيجوز الحط ولا تجوز الزيادة لان المقد قد ارتفع وصول رأس المال الي رب المال وقسمة الوبع ومعة الزيادة في حال بقاء المقد ثم مايأخذ المضارب يأخذه بمقابلة عمله وقد انقضى عمله حقيقة وحكما بإنتهاء المسقد بقسعة الربح فلا تجوز الزبادة بعد ذلك في البدل وتجوز في الحط كما في الاجارة والبيم فان بعد علاك المبيع لاتجوزالزيادة ويجوز الحط فهذا مثله وأبو يوسنف يقول القسمة تنغى عقد المضاربة والمنتعى ما يكون متقررا في نفسه فكان في معنى القائم دون المفسوخ فيعبوز الحط والزيادة جيمائم من حيث المني كل واحد منهما يزيد من وجه وبحط من وجه لان رب المال يزيد في حصة المضارب وذلك حط من نصيب وكذلك المضارب يزيد في نصيب رب المال وذلك حط منه لنصيبه فاذا جاز من المضارب هــذا بطريق الحط فكذلك مجوز من رب المال بطريق الحط والله أعلم

#### -ه ﴿ باب عتق المضارب ودعونه الحط کهـ٥-

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بهاعبدا يساوى ألفا فاعتقه المضارب فعتقه باطل لا نه لافضل في مالية العبد على رأس ماله والمضارب اعا شبت له الملك في الفضل فبعتقه العبد ولا فضل فيه عتق فيما لا يملكه ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم والذى تدور عليه مسائل الباب ان رأس المال معتبر في كل نوع من أنواع مال المضاربة كان ذلك النوع جميع المال (ألا ترى) أنه لو هلك أحدالنوعين استوفى رب المال جميع رأس ماله من الآخر فهنا يعتبر العبد كانه جميع المال ولا فضل فيه على رأس المال فلا ينفذ عنق المضارب فيه سواء كان في يد المضارب من مال المضاربة شي آخر أو لم يكن ولو أعتقه رب المال كان حرا لانه أعتق ملك نفسه ولا ضمان على رب المال فيه لان جميعه ولو أعتقه رب المال كان حرا لانه أعتق ملك نفسه ولا ضمان على رب المال فيه لان جميعه

مشغول رأس المال ورأس المال خالص حق رب المال وقد بطلت المضاربة ان لم يكن في يد المضارب سوى العبد من مال المضاربة شي لان المال قد تلف كله باتلاف رب المال ولو آن المضارب اشترى عنسمائة درهم من الالف عبدا يساوى ألفا فاعتقه المضارب فمتقه باطل لما تلنا واذأعتقه رب المال جازعتقه وصار مستوفيا لرأسالمال بمتقه فتبتى الخسمائة رمحا في يد المضارب فيقسمانها نصفين ولو كان اشترى بالالف عبدا يساوى ألفين فأعتقه المضارب جاز عتقه في ربعه لان المال كله من جنس واحد وفيه فضل على رأس المال فيملك المضارب حصته من الريح وذلك ربع العبد فان نصفه مشفول برأس المال والنصف الاخر رمح بينهما نصفان واعتاق أحد الشريكين صحيح في حصته ثم عند أبي حنيفة رحمه الله ان كان موسرا فلرب المال الخيار بين أن يضمن المضارب ثلاثة ارباع قيمته وبين أن يستسمى العبد فيها وبين أن يمتقه منا، على مذهبه أن المتق يتجزأ وعندهما قد عتق كله والمضارب ضامن لرب المال ثلاثة ارباع قيمته ان كان موسرا وان كان مسرا استسمى العبد في ثلاثة أرباع قيمته وهي مسئلة معروفة في المتاق ولو كان المضارب اشتراه بخمسمائة درهم من المضاربة وهي تساوي ألفين فأعتقه وهو موسر جازعتقه فيربمه ويأخذ رب المال الخسمائةالبانية من رأس المالويضمن المضارب تمام رأس ماله خسمائة ونصف الربح وهو سبمائة وخسون ويرجم المضارب في قول أبي حنيفة رحمه الله على العبد بجميع ما ضمن وهو ألف وماتّنان وخمسر ن وبرجع المضارب أيضاعلي المبد عاتين وخمسين فيستسعيه فيها وذلك تمامما كان وجب له من الربح لان عتقه أنما نفذ في القدر الذي هو مملوك له وقت الاعتاق وذلك ربع العبد فالعبدكاً نه جميع مال المضاربة لان ما سواه ليس من جنسه واذا نفذ عتقه في ربعه وذلك خسمائة أخذ رب المال الخسمائة الباقية من رأس ماله وضمن المضارب الحسمائة الاخرى من قيمة العبد تمام رأس ماله وظهرأن الربح ثلاثةأرباع العبد وهو ألف وخسمائة لكل واحدمنهما سبمائة وخسون فيغرم المضارب لرب المال حصته وذلك سبمائة وخمسون وقد أتلف من نصيب نفسه بالاعتاق خسما لله فاعا بقي له ماتان وخسون فيستسعى العبد في ذلك وبرجم عليه أيضا عا ضمن لرب المال وذلك ألف وماتَّان وخسون لانه ضمن له ذلك باعتاقه ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن المتى اذا ضمن يرجع بما ضمن على العبد فيستسعيه فيه لانه قائم مقام الساكت في ذلك وقد كان للساكت أن يستسعى العبد في ذلك فكذلك للمعتق اذا ضمن ولانه بالضمان

ملك نصيبه فيستسمى العبد في ذلك لاتمام المتق وعند أبي يوسف ومحمد يمتق العبد كله ويستوفى رب المال الخسمائة الباقية من رأس ماله ويضمن المضارب ألفا وماتّين وخمسين درهما ولاسماية له على العبد في شيُّ بناء على أصلهما أن العتق لا يتجزأ ولو اشترى المضارب بألف المضاربة عبدين كلواحد منهما يساوى ألفا فأعتقهما المضارب فعتقه باطل عندنا وعند زفر رحمه الله نافذ في ربع كل واحــد منهما وقيل على قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله ننبغي أن يكون الجواب كذلك بناء على أصلهما أن الرقيق يقسم قسمةواحدة فكان هذا بمنزلة جنس واحد من المال فيملك المضارب حصته من الربح وعند أبي حنيفة رحمه الله لايجرى في الرقيق مسمة الجبر فيستسمى كل واحد من العبدين على حدثه وكل واحد مهما مشفول برأس المال والاصح عند علمانًا الثلاثة رحم الله أن لا ينفذ عتق المضارب في شي منها لانهما يريان قسمة الجبر على الرقيق عند امكان اعتبار المعادلة اذا رأى القاضي النظر في ذلك فمند عدم هذا الشرط كل واحد منهما معتبر على حده لافضل في كل واحد منهما على رأس المال فلا ينفذ عتق المضارب في شي منها فز فر رحمه الله يقول المبد ان في حكم المضاربة كمبد واحد ورأس المال ألف درهم فيتيقن بوجود الفضل فيهما على رأس المال فينفذ عتق المضارب في حصته وهو الربع كما في العبد الواحد (ألا ترى) أنه لو أعتقهما رب المال كان ضامنا حصة المضارب خسمائة فاذا ظهر نصيب المضارب في حق وجوب الضمانله عند اعتاق رب المال فلان يظهر نصيبه في تنفيذ المتق كان أولى ولنا أن باعتاق رب المال اياهما يصل اليه رأس المال فيظهر الفضل فأما باعتاق المضارب اياهمالايصل الى رب المال شي ولا فضل في واحد منهما على رأس المال فيعتبر كل واحــد منهما على حدة كأنه ليس معه غيره فلا ينفذ عتني المضارب في واحد منهما. يوضحه أن للمضارب هنا حقا تقرر عند وصول رأس المال الي رب المال لا قبله (ألا ترى) أنه لو هلك أحددهما كان الباقى كله لرب المال برأس ماله وباعتبار الحق يجب الضمان واكمن لاينفذ العتق وأغاينفذ باعتبار الملك ولا ملك لهفي واحد منهما عند الاعتاق فلهذا لا ينفذ عتقه وان زادت قيمتهما بعد ذلك كان العتق باطلا أيضا لانه أنما علك نصيبه الآن حين ظهر الفضل فيهما على رأس المال بزيادة قيمتهما ومن أعتق ما لا يملك تمملك لا ينفذ عتقه ولو أعتقهمارب المال معاغتقا لان كل واحد منهما ملكه لكون كل واحد منهما مشغولا علك رأس المال وألف رمح فيضمن حصة المضارب من ذلك وهو

خسمائة موسرا كان أومسرا ولاسعاية على العبدعندهم جيعالان كل واحد منهما عتق كله باعتاق المالك أياه فلا يلزمه السماية وربالمال صارمتلفا حق المضارب من الربح بالمتق فيضمن له موسرا كان أو مصرا فان أعتق أحدهما قبل صاحبه عتق الاول كله وولاؤه له ويمتق من الثاني نصفه لانه حين نفذ عتقه في الاول منهما قد وصل اليه كمال رأس ماله وبقي العبــد الآخر ربحــا والربح مشــترك بينهما نصفان فهو باعتاق الشــاني اعتق عبـــدا مشتركا بينه وبين غيره وحمكم هذا في الخياد والاستسماء والتضمين معروف ولو كان المضارب اشترى بها عبدين يساوي أحدهما ألفين والآخر ألفا فأعتقهما المضارب مما أو متفرقين وهو موسر فنتقه في دين قيمته ألف درهم باطل لانه لافضل في قيمتــه على رأس المال فلا يملك هو شيأ منه وأما الذي قيمته ألفان فالمضارب مالك لربسه حين أعتقه فيمتق منه ربسه ثم باع الذي تيمته ألف درهم فيستوفى رب المال من ذلك رأس ماله لان رأس المال يحصل من شراء الاموال وذلك مالية العبد الذي لتي فيه عتقه بطريق البيم فقد تمذر البيم في معتق العبد فاذا وصل اليه رأس ماله ظهر أن العبد الثاني كله ريح وأر نصيب المال منه ألف درهم فيضمن المضارب ذلك لرب المال ان كان موسرا ويرجع بها على المبد في قول أبي حنيفة ويستسميه أيضا في خسمائة تمام نصيبه لانه حين أعتق ماكان علك منه الا الربع فان حدث له ملك في ربع آخر بعد ذلك بان وصل الى رب المال رأس ماله لا ينفذ ذلك العتق فيه فلهذا يستسميه في هذا الربام لتتميم العتق ولو لم يعتقهما المضارب وأعتقهما رب المال في كلمة واحدة فالعبد الذي قيمته ألف جزء من مال رب المال ولاسعاية عليه وأما العبد الذي قيمته ألفان فشلانة ارباعه جزء من مال رب المال لان عتقه اعا نفد فيه بقيدر ملكه فهما وقت الاعتاق وقد كان مالكا جميع العبد الاوكس لانه لافضل فيه على رأس المال وثلاثة أرباع الارفع فينفذ عتقه في ذلك القدر وأما الربع الباق فان كال رب المال موسرا فالمضارب في تمول أبي حنيفة رحمه الله بالخيار ان شاء أعتق ذلك الربيم وان شاء استسمى العبيد فيه وان شاء صمنه رب المال ويرجم به رب المال على العبد وان كان ممسرا فان شاء أعتق وان شاء استسعى وهذا ظاهر وضمن المضارب أيضا رب المال تمام حصته من الربح وذلك خسمائة موسرا كان أو معسر الانه بالاعتاق صار متلفا مقدار ألفين وخسمائة ألف من ذلك رأس ماله وألف وخسمائة ربح وقد وصل الى

المضارب خسمانة اما بالتضمين أو بالاستماء فيسلم مثله لرب المال بتي ألف درهم بما أتنفه فنصفها حصة المضارب فلهذا غرم له خمسها ئة موسر أكان أو ممسرا . والحاصل ان كل شيء زاد به نصیب المضارب بمد عتق رب المال فالضمان فیه علی رب المال ولا ضمان فیه علی العبد وكل ماكان االمك فيه ظاهراللمضارب وقت اعتاق رب المال فالحكموفيه بالتضمين والاستسماء مختلف باليسار والاعساركما بينائم رب المال لا يرجع على العبد بما ضمن للمضارب من هذه الحمسمائة الاخرى لانه التزم ذلك بالاتلاف فان كان رب المال أعتقالذي قيمته ألفان أولا عتق منه ثلاثة ارباعه لما بينائم تبين بوصول رأس المل الى رب المال أن الآخر كله ربح مشترك بيهما فاعا ينفذ عتق رب المال في نصفه فالحكم فيه عنزلة الحكم في العبد المشترك يعتقه أحد الشريكين وان كان أعتق الذي قيمته ألف درهم أولا عتى الاول كله وصار رب المال مستردا جميم رأس ماله فيظهران الآخر كله ربح واله مشــترك بينهما وانما ينفذعتق رب المال في نصفه ولامضارب الخيار في نصيبه كما بينا ولو اشترى بالف عبدين كل واحد منهما يساوي ألفا فاعتقهما المضارب مما أو أحدهما قبل صاحبه ثم فتأ رب المال عين أحــدهما أو قطع بده فقد صار مستوفيا نصف رأس ماله لان المين من الآدى نصفه فصار متالها تصفه يفقء الدين أو قطع اليــد ولو كان العبد الاجنبي يضمن نصف قيمته خمـما نة فاذا كان من مال المضاربة صار مستوفيا نصف رأس ماله ثم ظهر الفضل في العبـــد الآخر لان الباقي من رأس المال خمسمائة وقيمته ألف الا أن المتق الذي كان من المضارب قبل ذلك فيه باطل لأنه سبق الملك فلا ينفذ وان ظهر الملك من بمده وان أعتقهما المضارب بعد ذلك لم بجز عتقه في الحنى عليه لانه لافضل فيه عما بقي من رأس المال وأما العبد الآخر فيعتق منه ربعه نصف الفضل على مابق من رأس المال فيه ثم يباع المجنى عليمه فيدفع الى رب المال تمام رأس ماله ويضمن المضارب ان كان موسرا لرب المال نصف قيمة العبد الذي جاز عتقه فيه لامه ظهر ان جميعه ربح وان نصفه لرب المال فيضمن المضارب له ذلك اذا كان موسرا ضمان العتق ويرحم به على العبد ويرجع عليــه أيضا بمائنين وخمسين درهما وهــدا قياس قول أبي حنيفة رجمه الله لأنه ظهر ملكه في نصفه الا أن أعتقه حين عتق ما نفذ الا في ربعه في تسعيه في قيمة ربمه لتنميم العتق فيه واذا دفع الرجل الى الرجل الف درهم مضاربة بالنصف فاشترى ا بها جارية تساوي ألفا فولدت ولدا بساوي ألفا فادعاه المضارب فدعواه باطل لاب كل

واحدمنهما مشفول رأس المال ولافضل فيه وكلواحد منهما ممتبر بأنفراده فدعوته حصلت في غير ملكه فهو ضامن لعقر الجارية لانه أقر بوطئها وهي مملوكة لرب المال فعليه عقرها لماسقط الحد عنه بالشبهة وله أن يبيع الجارية وولدها فقد أبهم الجواب هنا وهو على التقسيم فاف كانت جاءت بالولد منذ اشتراها لاقل من ستة أشهر فله أن يبيمها ولكن لا يلزمهالمتمر لانا تيقا الدالوطء سبق شراءه فلا يوجب عليه العقر للمضاربة وان كانتجاءت به لاكثر من ستة فعليه العقر وله أن يبيمها مالم يستوف رب المال منه عقرها فان استوفى عقرها وهو م له درهم صحت دعوته وثبت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له لان ماوصل الى رب المال وهو مائة درهم محسوب من رأس ماله فاعا يبقى من رأس ماله تسمائة وفي قيمة كل واحد منهما فضل على مابقي من رأس المال فتصح دعواه ثم يغرم لرب المال من قيمة الجارية تسمائة تمام رأس ماله وخمسين درها مما بتى موسرا كان أو مسرا لان ضمان الاستيلاد ضمان تملك فلا يختلف باليسار والاعسار ولهذا لايمتمد الصنع فاذا غرم له تسمائة فقد وصل اليه تمام رأس ماله وصارت المائة الباقية من قيمتها ربحا بينهما فيغرم حصة رب المال من ذلك خمسين درهاوأما الولد فهو ربح كله ويعتق نصيب المضارب منه وهو النصف ويستسمى في نصف قيمته لرب المال ولا ضمان على المضارب في ذلك وان كان موسراً لأنه كالممتق له وضمان الاعتاق لايجب الا بالصنع وأنما عنق نصيبه هنا حكما اظهور الفضل في قيمة كل واحد منهما على رأس المال فان لم يبع واحد منهما ولم يستوف رب المال عقرها حتى زادت الجارية فصارت تساوى ألفين فهي أم ولد للمضارب لانه ظهر الفضل في قيمتها على رأس المال فيملك الضارب حصته منها وهو الربع فتصير أم ولد له لانه بدعواه نسب الولد قد أقر أنها أم ولد له والاقرار بالاستيلاد اذا حصل قبل الملك يوقف على ظهور الملك في المحل وبديد الملك يصير كالمجددله ثم الاستيلاد لايحتمل الوصف بالتحرى في المحيل فصار هو متملكا نصيب رب المال منها وذلك ثلاثة ارباعها ألف وخسمائة ألف رأسماله وخسمائه ربح فعليه قيمة ثلاثة ارباعها موسرا كان أو مسرا لانه ضمان التملك وأما الولد فهو رقيق على حاله مام يؤدما عليه من قيمة الام أو يأخذ رب المال شيأ من المقر لانه لافضل فيه على رأس المال وله أن يبيعه فان لم يبعه حتى صاريساوى ألفين فانه يصير ابن المضارب ويمتقمنه ربعه لانه ظهر الفضل في قيمته على رأس المال فملك الضارب نصيبه من الربح وذلك وبم

الولد فيمتق ذلك القدر عليه بخلاف إما سبق آنه اذا أعتمه ولا فض فيه على رأس المال نم ظهر الفضل فيــه لم ينفذ ذلك العتق لان أنشاء العتق متى سبق الملك لم ينفذ محــدوث الملك في المحل بمده ودعوى النسب اذا سبقت لملك نفذ لحدوث الملك في المحل بمدهباعتبار أن سببه لاتحتمل الفسخ محال وهوكونه مخلوقا من مائه ثم لاضمان على المضارب فيه لانه عتق حكما اظهور الفضل في قيمته وضمان المتق بمتمد الصنع وحين وجد منه الصنم وهو الدعوى لم يمتق شيء منه لان علة العتق القرابة والملك فاعا يضاف الى آخر الوصفين وجودا وقد حصل ذلك الاستيلاد ضمان تملك وهو لا يمتمد الصنع (ألا ترى) أنه لوورث بعض أم ولده يضمن اشريكه نصيبه فان استوفى رب المال من المضارب ألف درهم صارما بقى من الابن وما ابقي على المضارب من قيمة الام وعقرها على المضاربة ربحـاكله فان كان العتر ماثة درهم ضمن رب المال المضارب الالف كلها والمائة الدرهم فاذا أخذها كان للمضارب مثل ذلك من الولد فيمتق من الولد قدر ألف درهم ومائة وببتى تسمائة فهو بين المضارب وبين رب المال نصفين فيعتق حصة المضارب ويستسعى الولد لرب المال في حصته أربعائة وخمسين ولرب المال من ولاء الولد عشره وربع عشره والباقي للمضارب في قول أبي حنيفة رحمه الله وهذا اللفظ سهو فان لرب المال من ولاء الوك خمسه وربع عشره لان قيمة الولد ألفان والذي عتق منسه على ملك رب المال قدر أربعائة وخمسين وأربعائة خمس الالفين والخمسون ربع العشر فان المِشر ما تُتان فعلمنا أن له من الولاء خمسه وربع عشره والباقى للمضارب وقد طمن عيسي رحمه الله في هذا الجواب فقال هو خطأً لان الباقي بمد الالف الذي استوفاها رب المال كله ربح بينهما نصفان فلا يكون حصة المضارب من الولد خاصة والكن المضارب إ يضمن نصف مابقى من نصف قيمة الام و نصف العقر واستسمى الولد في نصف قيمته واستشهد بالمسئلة التي ذكرها في آخر الباب فاله خرجها على هذا الوجه فقال تلك صحيحة وهي تنقض هذه المسئلة فقال مشايخنا رحمهم الله ماذكره عيسي هو القياس واكمن ماذكره محمد رحمه الله نوع استحسان وأنما أخــذ به هنا لزيادة العتق في الولد فأما لو سلكنا طريق القياس لم بعتق الولد مجاماً الا بصفة وأذا صرنا إلى ماذكره محمد رحمه الله يعتق من الولد ثلاثة أرباعه وربع عشره مجأنا ومبنى العقد على الغلبة والسراية فيترجم الطريق الذي فيها تكثير العتق

تم الفرق بين هذه المسئلة وبين تلك بيناه في آخر الباب واو كان المضارب مدريا لا يقدر على الاداء فاراد رب المال أن يستسمى الجارية في رأس ماله وحصته من الربح لم يكن له ذلك لان ذلك دين على المضارب ولا سماية على أم الولد في دين مولاها وأن أراد أن يـتسمى الولد كان له ذلك في الالف وخمسمائة ألف درهم رأس ماله وخمسمائة حصته من الربح في الولد لان نصيب المضارب من الولد وهو الربع عتى بالدعرى فعليه السعاية في نصيب رأس المال وهو ثلاثه أرباعه وهـذا لان الولد يمتق باداء السماية والاستسماء لتنميم العتق صحيح فاما أم الولد فلاتعتق باداء السعاية فلهذا لايلزمها السعاية في دين مولاها ثم لرب المال ثلاثة أرباع ولاء الولد لان هذا القدر عتق على ملكه بادا، السماية اليه ويرجع على المضارب بنصف قيمة الام ونصف المقد لانها مع عقرها كله ربح فيسقط عن المضارب حصته من ذلك ويغرم حصة رب المال فاذا أدى ذلك الى رب المال فاراد الولد أن برجع بشي مما سعى فيه على واحد منهما لم يكن له ذلك لان عوض ماسعي فيه قد حصل له وهو ذلك القدر من رقبته ولو كان المضارب حين اشترى الجارية بالالف وهي تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا فلم مدءـ ولكنه ادعاه رب المال فهو ابنه والام أم ولدله ولا يغرم للمضارب شيئًا من عقرولا قيمة جارية لان الجارية كلما مملوك لربالمال اذ لافضل فم اعلى رأس المال فاستيلاده حصل في خالص ملكه وذلك نقض منه للمضاربة بمنزلة ما لو استردها بالاعتاق فلم يلزمه عقرها وقد علق الولد حر الاصل ولا شئ للمضارب قبله من قيمتها ولا من قيمة ولدها وكذلك لو كان الولد يساوى ألفين لان نسبه ثبت منوقت العلوق وانما علق حرالاصل فلا ممتبر بقيمته قلت أوكثرت ولو كانت الام تساوى ألفين غرم ربع قيمتها وثمن عقرها للمضارب لأنه حين استولدها كان الربع منها للمضارب فيغرم له ربع قيمتها وقد لزمه ربع عقر هاأيضا باعتبار ملك المضارب لكن هذا الربع من العقر ربح بينهما نصفان فتسقط حصة من ذلك ويغرم حصة المضارب وهو عن عقرها ولاضمان عليه في الولد لانه على حر الاصل فان أصل العلوق حصل في ملكه فتستند دءواه الى تلك الحالة ويكون الولد حر الاصل ولوكان المضارب هو الذي وطئ الجارية وقيمتها ألفان فجاءت بولد فادعاها المضارب بمد ما ولدُّه وقيمته ألف درهم فالولد ولد المضارب لأنه كان مالكا لربمها حين استولدها وذلك يكفي لثبوت نسب الولد بالدعوى ولاضمان عليه فير وهو عبد لأنه لا تلك شيئا من الولد فانه

لافضل في قيمته على رأس المال واو اشترى المضارب ابنا معرونا له بمال المضاربة ولا فضل فيه على رأس المال لم يستق عليه فكذلك اذا ثبت النسب بدءواه وبغرم لرب المال ثلاثة ارباع قيمة الجاربة لان نصيبه منها صار ام ولد له وصار به متملكا نصيب رب المال وهو ثلاثة أرباعها فلهذا يفرم ثلاثة ارباع قيمتها ويفرم له ثلاثة أثمان العقر ولكن ذلك ربح كله فيسقط نصف حصة المضارب ويضمن لرب المال حصته من ذلك وهو ثلاثة أثمان عتر هافاذا قبض رب المال ذلك عتق نصف الولد لان اولد صار رمحا كله فيعتق نصيب المضارب منه وهو النصف وبسمي في نصف قيمته لرب المال ولاضمان على المضارب فيه لان العتني حصل حكما بحدوث ملكه فيه ولا يقال كان ينبغيأن يكون الولد حرالاصل كما في جانب رب المال لان رب المال صارنا قضالا مضاربة باسترداد رأس المال عنه عند الاستيلاد والمضارب لا تمكن من ذلك فلا يسلم له شيء من الريح مالم يسلم رأس المال لربالمال فلهذا كان الولد رقيقا وانمايمتق اذا سلم رأس المال لرب المال ولو كانت الجارية تساوى أنفا فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه المضارب فغرمه رب المال المقروهو مائة درهم وأخذها صارت الجارية أم ولد للمضارب ويعتق الولد و ثنبت نسبه لظهور الفضل في قيمة كل واحد منهما على ما بلتي من رأس المال ويضمن الضارب من قيمة الام تسمائة وخمسين درهما تسمائة مابقيمن رأس المال وخمسون حصة رب المال من المائة التي هي ريم في الجارية فاذا قبضها رب المال عتق نصف الولد من المضارب ويسمى في نصف قيمته لرب المال وولاؤه بينهما نصفان لان الولد كله ربح بينهما نصفين وهذه هي المسألة التي استشهد بها عيسي رحمه الله والفرق بينها وبين الاول على جواب الكتاب،ن وجهين أحدها أن في هذا الموضم سبب عتى الولد اشترك فيه المضارب ورب المال فلهذا لا يجمع نصيب المضارب من الربيح في الولد كله وهناك لا صنع لرب المال في السبب الموجب للمتق في الولد وأنما السبب ظهور الفضل في قيمته على رأس المال فالمذا يجمع جميع نصيب المضارب من الربيح في الولد لدفع الضرر عن رب المال يوصوله الى جميع نصيبه بالتضمين في الحال والثاني أن الجمع هناك لتغليب العتق وذلك لا يقوى هناك لان تفاوتما بين الجمع والتفريق نصف عشر الولد فالربيحمن الجارية قدر المائة وان جملنا ذلك كا لرب المال لا يزداد العتق للولد الا تقدر نصف العشر وذلك قايل فلهذا لم يشتغل بالجمع هناوان كان المضارب معسرا وقد أدى العقر فلرب المال أن يستسمى الولد بتسمائة وخمسين

درهما تسمائة قية رأس ماله لانه لاوجه لاستسعاء الجارية في ذلك فامها ام ولد فلا يلزمها السماية في دين مولاها ولكن يستسمى الولد في ذلك ليعتق ثم المائة الباقية منه ربح فيسعى لرب المال في نصفها ويكون لرب المال من الولد تسعة أعشاره ونصف عشره ويكون له نصف قيمة الام دينا على المضارب في قول أبي حنيفة رجمه الله لان الام صارت ربحا كلها وانما يضمن المضارب لرب المال مقدار حصته منها بالاستيلاد وذلك النصف والله أعلم

### - ١٠٠٠ باب جناية العبد في المضاربة والجناية عليه كا

(قال رحمه الله) رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى وباع وربح ثم اشترى سعضها عبدا يساوى ألفا فقتله رجل عمدافلاقصاص فيه لاشتباه المتوفى لان في الحال المبد كله مشغول برأس المال فالقصاص لرب المال دون المضارب وباعتبار المال المضارب شريك لان رب المال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله فان القصاص ليس عال فلا بد أن يستوفي ما بقي من المال محساب رأس المال واذا استوفى ذلك ظهر في العبد فضل على مابقى من رأس المال فيكون المضارب شريكا بقدر حصته من الربح وليس لاحدالشريكين أن ينفرد باستيفاء القصاص فان قيل كان ينبغي أن يجتمعا في استيفاء القصاص قلنا هذا غير ممكن أيضا فان المضارب يصير مستوفيا لنفسه شيأ قبل أن يصل الى رب المال كمال رأس ماله وذلك لايجوز وبه فارق العبد المرهون اذا قتــل عمــدا واجتمع الراهن والمرتهن في استيفاء القصاص فان لهما ذلك في قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أبي بوسف رحمهما الله وفي قول محمدر حمه الله وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله ليسلما ذاك لان حق المرتمن مع حق الراهن فيه بمنزلة حق المضارب مع حق رب المال هذا والفرق بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسفان هناك الحق لايعد وهما وليس في اجتماعهما على استيفاء القصاص مايته من مخالفة حركم الشرع بل مالية الرهن تصير تاوية به ويسقط الدين وذلك مستقيم بتراضيهما وهنافي اجتماعهما على الاستيفاء سلامة شئ للمضارب قبل وصول كمال رأس المال الى رب المال. بوضحه ان هناك الراهن هو المالك لجميع العبد في الحال والمآل وللمرتهن حق فيشترط رضاه ليتمكن المالك من استيفاء القصاص وهنا المالك رب المال في الحال وباعتبار المآل المضارب شريك في المآل وهو نظير المكاتب اذا قتل عن وفاء ولهوارث سوى المولى لا يجب القصاص

لاشتباه المستحق ولوكان المضارب اشترى بالالف المضاربة عبدا يساوى ألف درهم فقتله رجل عمدا فالقصاص واجب لرب المال لان العبد قتل على ملكه ولا شركة للفير فيه باعتبار الحال والما ل أذ لافضل في المال على رأس المال فيجب القصاص له على القاتل وقد خرج العبد عن المضاربة لان القصاص الواجب ليس عال وقد صار مال المضاربة محال لا تأتي فيــه التصرف بيما ولاشراء فالمذا يخرج من المضاربة كما لو أعتقه رب المال فان صالحه على ألف درهم كانت لرب المال من رأس ماله وان صالحه على أانى درهم استوفى رب المال من ذلك رأسماله وما بتي بمنزلة الربح بينهماعلي مااشترطا لانالقود الواجب كان مثلا لمال المضاربة وقد صار ذلك القود بالصلح مالا والمال عوض عن ذلك القود وحكم العوض حكم المموض الا أنه كان لايظهر حق المضارب في القود لانه ليس عال والربح لايظهر مالم يصل رأس المال الى رب المال فأما هنا العوض مال فيظهر نصيب المضارب فيه اذا وصل رب المال رأس ماله وهو نظير الموصى له بالثلث لاحق له في القصاص فان وقع الصلح عنــه على مال ثبت فيه حق الموصى له ولو كان المضارب اشترى العبد بالف المضاربة وهو يساوى آلفين فقتله رجل عمدا فلاقصاص عليه وأن اجتمع على طلبه رب المال والمضارب لأن ربالمال لاينفرد البستيفاء القصاص هذا للشركة التي كانت للمضارب في العبد حين قنـــل ولا مجوز أن مجتمعا على الاستيفاء لان رب المال باستيفاء القصاص لا يصير مستوفيا رأس ماله فيؤدى إلى أن يستوفى المضارب شيأ لنفسه قبل أن يصل الى رب المال رأس ماله فلهذا لا بجب القصاص اصلا ومتى تعذر انجاب النصاص في العدمد المحض يجب مدل المقتول في مال القاتل ومدل المقتول قيمته هنا فيأخذ المذارب قيمة العبد من القاتل في ماله في ثلاث سنين لان وجوب المال منفس القتل فيكون مؤجلا وان كانت العاقلة لاتمقله اكمونه عمدا كالاب اذا قتل ابنه عمداً ثم هذه القيمة على المضاربة يشتري بها وببيع عنزلة مالو غصب العبد غاصب وتلف في يده ولو كانت قيمته ألف درهم أو أقل فتتل العبد رجلا عمــدا فادعىذلك أولياؤه على العبد وأقاموا عليه البينة بذلك والمضارب حاضر ورب المال غائب لم يقض على العبد بالقصاص حتى محضر رب المال وكراك ان حضر رب المال والمضارب غائب لم يقض بالقصاص حتى يحضر المضارب لان الملك لرب المال واليد للمضارب وهي مد مستحقة له ( ألا ترى ) أنه يتمكن من التصرف باعتبارهاعلى وجه لاعلك رب المال نهيه عن ذلك فنزل هومنزلة المالك

واشتراط حضور المالك في القضاء بالبينة على العبدبالفود قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله وفي قول أبي يوسف الآخر لايشترط ذلك لان العبد في حكم دمه مبتى على أصل الحرية وعندهما للمولىحق الطعن في الشهود فلا مجوز تفويت ذلك الحق عليه بالقضاء بالبينة حال غيبته وقد بينا السئلة في الآبق فحال غيبة المضارب على الخلاف أيضا ولا خلافأن العبد لوأقر بالقتل عمدا فانه يقضي عليه بالقود حضرا أو لم بحضر الأن الاقرار ملزم منفسه وليس لهما حق الطمن في اقراره ولو أفر العبد بذلك وهما حاضران يكذبانه فيه والمقتول وليان فعفا أحدهما فان حق ولى الآخر باطل لان صحة أقراره باعتبار أن المستحق به دمه وهو خالص حته وبمد عفو أحد الولبين المستحق للآخر هو المال وافراره في استحقاق الملك والمالية على •ولاه باطل كما لو أقر بجناية خطأ وكذلك او كان المضارب صدة ولان العبد كله وشفول برأس المال فالمضارب فيه كالأجنى وباعتبار اليد لا ينفذ افراره كالمرتهن اذا أقر بذلك على المره ون فإن كان في العبد فضل فقيل له ادفع نصف حصتك الى الولى الذي لم يمف أوافده لانه ملك حصته من الفضل ولو أو فيه بجناية خطأ خوطب بالدفع أو الفداء فكذلك بجناية العمد بمد عنمو أحد الوليبن في نصيب الآخر فاذا احتال أحدهما بطلت المضاربة لأنه لو اختار الدفع فقد صار مملكه ذلك القدر من جهة نفسه لاعلى وجه التصرف في مال المضاربة وأن اخة رالفداء فقد سلم له ذلك القدر عا أدى من الفداء وذلك ببطل عقد الضاربة فيه واذا بطل حكم المضارب في بمض وأس المال بطل في كله فيأخذ رب المال من العبد قدر وأس ماله وحصنه من الريح ويأخذ المضارب نصف حصته الذي بقي ولو لم يكن في دفعه الا اثبات الشركة لانبير في مال المضاربة لكان ذلك مبطلا للمضاربة ولو كان المضارب أنكر ما أقربه المبد وأقر به ربالمال وقيمة ألف أوأقل قيل لرب المال ادفع نصفه أوافده بنصف الدية لان العبد كله بملوك لرب المال فاقراره عليه بالجناية الموجبة للمال صحيح فان دفعه كان النصف الباقي على المضاربة ورأس المال فيه خسمائة لانه في حق المضارب صار هو مستوفيا نصفه با دفع فيكون ذلك محسوبا عليه من رأس ماله وان كانت قيمته أقل من ألف طرح من الالف قدر قيمة مااستملك رب المال من العبد بالدفع ورأس ماله ماوراء ذلك والباقى على المضاربة بمكن المضارب من التصرف فيه واوكانت قيمته أاني درهم صدق رب المال على حصته من ذلك وهو ثلاثة أرباع العبد فيقالله ادنع نصف حصتك أوافده ويسلم لرب المال

نصف حصته من العبد ويكون للمضارب حصته ، ن العبد وهو الربع لان المولى حين أقر عليه بالجناية كان العبد مشتركا بينه وبين المضارب ارباعا فانما يعمل اقراره في نصيبه دون نصيب المضارب ولو اشترى المضارب بالف المضاربة عبدا قيمته ألف درهم فجني جناية خطأ لم يكن اللمضارب أن يدفعه بالجناية لان العبد كله مماوك لرب المال فالدفع بالجنابة عليك لابطريق التجارة فلا علكه المضارب بعقد المضاربة كالتمليك بالهبة والصدقة وكابطال الملك فيه بالاعتاق وان فداه كان متطوعاً في الفداء لانه لاملك له في العبد وهو غير مجبر على هذا الفداء فهو فيه كاجنبي آخر وكان العبد على المضاربة على حاله لانه فرغ من الجناية بالفداء فان كان رب المال حاضرًا قيل له ادفعه أوافده لانه هو المالك لجميع العبد حين جني والمالك هو المخاطب ا بالدفع أو الفداء فان اختار الفداء أخذه ولم يكن للمضارب عليه سبيل لانه سلم له العبد عاآدي من الفداء فصار هو في حق المضارب كالتاوى حين أبي المضارب أن يفديه فلا يبقى له حق فيــه باعتبار يده وان أراد دفعه فقال المضارب أنا أفديه ويكون على المضاربة لاني أريد أن أبيمه فأريح فيـه كان له ذلك لان له في العبد بدا معتبرة وباعتبارها تمكن من التصرف على وجه لا علك رب المال منعه عن ذلك فيكون هو متمكنا من استدامة يده باداء الفداء لأنه الايبطل بالفداء شيأ من حق رب المال ورب المال بالدفع يبطل حق المضارب ولو كان المضارب غائبًا لم يكن لرب المال أن يدفعه واعاله أن تفديه لانه ليس في الفداء ابطال اليد المستحقة للمضارب فيه بل فيه تقرير يده بعد مأأشرفت على الفوات وفي الدفع تفويت يده فلا علكه الا عحضر من المضارب لان له أن يختار الفداء اذا حضر فلا علك رب المال أن ببطل عليه خياره ولو كان المضارب اشترى سمض المضاربة عبدا فجني جنانة خطأ وفي مد المضارب من المضاربة مشل الفداء أو أكثر لم يكن له ان يفديه بالمال الذي في يده لان الفداء من الجنابة ليسمن التجارة وليسله أن تصرف في مال المضاربة على غير وجه التجارة وأغاله أن نفديه من مال نفسه ان أحب ولو كان اشترى بالف المضاربة عبدا يساوى الفين فجني جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل منها لم يكن لواحــد منهما أن يدفعه حتى محضرا جميعا لأن العبد مشترك بينهما ربعه للمضارب وثلاثه أرباعه لرب المال وأحد الشريكين في العبد لاينفرد بدفع جميع العبد وأيهما فداه فهو متطوع في الفداء لان في نصيب شريكه هو غير مجبر على الفداء ولا مضطر الى ذلك لاحياء ملكه فكان متبرعاً فيه فان حضراً واختارا الدفع دفعاه وليس لهما شي وان اختارا الفداء فالفداء عليهما ارباعاعلى قدر ملكهما فيه وقد خرج العبد من المضارب وليس للمضارب بيع نصيب رب المال منه لانه انما سلم له عا أدى من الفداء والمضارب قد رضى بفوات بده وحقه فيه حين أبي الفداء في حصة رب المال فان اختار رب المال الفداء واختار المضارب الدفع فكل واحد مهما يختص بملك نصيبه وله ما اختار في نصيبه من دفع أو فداء وقد وقعت القسمة بينهما وخرج العبد من المضاربة لان رب المال ان دفع نصيبه وفدى المضارب نصيبه فقد تميز نصيب أحدهما من الآخر وكذلك ان كان المضارب دفع نصيبه و تميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر لا يكون الا بعد القسمة فالهذا جعل ذلك قسمة بينهما وابطالا للمضاربة ولان بالتخيير في حق كل واحد بثبت في فالهذا جعل ذلك من حكم المضاربة فيتضمن ذلك بطلان المضاربة بينهما والله أعلم

# حرﷺ باب مایجوز للمضارب أن يفعله ومالا يجوز ۗۗ

(قال رحمالله) وإذا اشترى المضارب بالف المضاربة عبدا أو أمة ليس له أن يزوج واحدا منهما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وفي قول أبي بوسف رحمه الله يزوج الامة ولا يزوج العبد لان في تزويج الامة اكتساب المال واسقاط نفقتها من مال المضاربة وذلك بمنزلة بيمها واجارتها وتزويج العبد اضرار لامنفمة فيه للمضاربة ولهما أن المضارب فوض اليه التجارة في هدا المال والتزويج ليس من التجارة فان التجار مااعتادوه ولم نعرف في موضع من البلدان سوقا معدا للنزويج وفيما ليس بتجارة المضارب كغيره من الاجانب (ألا ترى) انه لايكاتب لان الكتابة ليست بتجارة وان كان فيها اكتساب المال فكذلك تزويج الامة وان كان عبدا من المضاربة ولا فضل في قيمته على رأس المال فادي الكتابة فهو عبد لانه لو أعتقه كان عتمه باطلا فكذلك ترويج الامة واذا كان المضاربة والكسب يتبع الاصل فاذكان المكتابة وما أداه فهو من المضاربة لانه كسب عند كاتبه وفيه فضل على رأس المال فالكتابة أيضا باطلة لانه لا يمكن شفيذها على المضاربة فالها لبست بتجارة ولا يمكن تنفيذها في نصيب نفسه باعتبار ملكه لان ذلك القدر يخرج من المضاربة فيؤدى الى سلامة شئ المضارب قبل وصول رأس المال الى رب المال ثم هذا عبد المشترك بينهما وأحد الشريكين اذا كاتب فللآخر أن يفسخ الكتابة لدفع الضرر عن نفسه المشترك بينهما وأحد الشريكين اذا كاتب فللآخر أن يفسخ الكتابة لدفع الضرر عن نفسه مشترك وينهما وأحد الشريكين اذا كاتب فللآخر أن يفسخ الكتابة لدفع الضرر عن نفسه

فهنا لامولى أن يبطل الكتابة أيضا فان لم يبطلها حتى أدى البدل عتق نصيب المضارب منه لأنه كان على عتقه بالاداء فعند استيفاء البدل منه يصير كالمتق اياه واعتاق المضارب في نصيب نفسه صحيح اذا كان في العبد فضل على رأس المال ثم حصة نصيب المضارب من المكاتب وهو الربع يسلم له وما وراء ذلك كسب ثلاثة أرباعه فيكون على المضارب يستوفى ا رب المال منه رأس المال وما بتى بعد ذلك اقتسماه على الشرط في الربح ثم رب المال بالخيار في أول أبي حنيفة رحمه الله ان شاء ضمن المضارب ان كان موسرا نصف قيمة العبد اذا كانت المضاربة بالنصف وأن شاء استسمى العبد وأن شاء أعتقه لأنه لما وصل الي رب المال رأس المال بقي العبد كله رمحا فيكرون بيمءا نصفين وقد عتق نصيب المضارب منه باعتاقه وهو موسر فيكون للثالث ثلاث خيارات كما هو أصل أبي حنيفة ولو كان المضارب أعتقه على ألني درهم ولا فضل في قيمته على رأس المال فمتقه باطل لانه لا عملك اعتاق شيء منه بندير عوض لانعدام ملكه في شيء من الرقبة فكذلك لا علك الاعتاق بموض وأن كان فيه فضل عتق نصيبه منه محصته من المال الذي أعتقه عليه لانه في حصته علك الاعتاق بنير عوض فيملك الاعتاق بعوض وشرط العتق قبسول العبسد جميم العوض وقد وجد وسلم تلك الحصة له ورب المال بالخيار وان كان الضارب، وسرا بين التضمين والاستسماء والاعتاق. واذا دفع الرجل الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى ببعضها عبدا فرهنه المضارب بدين عليه من غير المضاربة لم يجز كان في العبد فضل على رأس المال أو لم يكن لانه صرف مال المضاربة الى حاجة نفسه والرهن تقيض الاستيفاء وليس له أن يوفي دين نفسه بمال المضاربة قبل القسمة فكذلك لايرهن به فاذرهنه بدين من المضاربة وفيه فضل أو ليس فيه فضل فالرهن جائز لانه يملك ايفاءدين المضاربة عال المضاربة فيملك الرهن أيضا وهـذا لانه من صنيع التجار والضارب فيما هو من صنيع التجار بمنزلة المالك ولو لم يرهنـــه ولكن العبد استهلك مالا لرجـل أو قتل دابة فباعـه المضارب في ذلك دون حضور رب المال أو دفعه اليهم بدينهم أو قضى الدين عنه من مال المضاربة فذلك جائز لان مافعله من صنيع التجار أما البيع فلا يشكل وكذلك قضاء الدين عنـه لان فيـه تخلص المالية فيكمون عمرلة فكاك الرهن بقضاء الدين وهذا مخلاف جنايته في بني آدم فان موجب الجناية الدفع أو الفداء وليس ذلك من التجارة فليس تستند المضاربة به ولو أذن المضارب لهذا العبد في

التجارة ولم قل له رب المال في المضاربة اعمل برأيك جاز ذلك على رب المال لان الاذن في التجارة من التجارة وعطلق العقد علك المضارب ما هو من التجارة في مال المضاربة مطلقا فان اشترى العبد عبدا من تجارته فجني عبده جنانة لم يكن للعبد أن يدفعه ولا يفديه حتى محضر رب المال والمضارب وهذا مخلاف العبد المأذون من جهة مولاه أذا اشترى عبدا فِني جِنابة فان للمأذون أن بدفعه أو فديه لان هناك العبد استفاد الاذن ممن يخاطب عوجب جنايته فكذلك هو بعد أنفكاك الحجر مخاطب عوجب جناية عبده فيخير بين الدفع والفداء وأما عبد المضاربة فاستفاد الاذن من جهة من لايكون مخاطبا بموجب جنايته فكدلك هو لا يكون مخاطبا بموجب جناية عبــده في الدفع أ و الفداء قبل حضور رب المال والمضارب وهذا لان المأذون من جهة المضارب لا يكون أحسن حالا في التجارة من المضارب فاذا كان المضارب لا ينفرد بدنع عبد المضاربة بالجناية ولا بالفداء من مال المضاربة قبل أن يحضر رب المال فكذلك المأذون من جهته لان كسب هذا المأذون مال المضاربة لنفسه واذا دفع الرجل مال ابنه الصغير مضاربة بالنصف أو بأقل أو بأكثر فهو جا نُز لانه مأ.ور بقربان ماله بالاحسـن وقد يكون الاحسن هذا فقد لا مجد من محتسب بالتصرف في ماله ولايتفرغ لذلك لكثرة أشفاله وان استأجر من يتصرف في ماله وجب الاجرحصل الربح أولم يحصل فكان أنفع الوجوه لاصي أن يجعل المتصرف شربكا فىالريح التابع في النظر لاجـل نصيب نفسه من الربح ولا يغرم الصبي له شيأ ان لم يحصـل الربح وكدلك لو أخذه لنفسه مضاربة لان منفعة الصغير في هــذا أبين فانه أشفق على ماله من الصنير مال رجل مضاربة بالنصف على أن يعمل به الاب للابن فعمل به الاب فريح فالريح بين رب المال والاب نصفان ولا شي ً للابن من ذلك لان الريح في المضاربة يستوجب بالعمل واذا كان العمل مشروطا على الاب فما يقابله من الربح يكون له وهذا لامه يعمل بمنافعه وهو المقد على منافع نفسه ولايكون نائبا عن الابن فكانت الاضافة الى الابن لنوا اذا كان العمل مشروطا على الاب ولو كان مثله يشترى ويبيع فأخذه الابعلى أن يشترى به الغلام ويبيع والربح نصفان فالمضاربة جائزة والريح بين رب المال والابن نصفان لأنه ممن علك التصرف عند الاذن له في التجارة والاب نائب عنه فيما هو من عقود التجارة وفياهو

من عةود التجارة عليه وأخذ المال له المضاربة بنلك الصفة فمباشرة الاب له كمباشرته بنفسه ان لو كان بالفا وكذلك لو عمل به الاب للابن بأمره لانه استمان بالاب في اقامة ماالتزم من العمل بمقد المضاربة ولو استمان بأجنبي آخر كان عمل الاجنبي له بأمره كعمله بنفسه فكذلك اذا استمان فيه نائبه وان كان الابن لم يأمره بالعمل فهو ضامن المال لازرب المال انما رضي بتصرفالصبي لابتصرف أبيه فيكون الاب في التصرف فيه كأجنبي آخر بخلاف مال الصبي فله ولاية التصرف فيه شرعاً لكونه قامًا مقام الصبي وان ثبت أنه في هذا التصرف كأ جنبي آخر كان غاصبا ضامنا المهال والربح له يتصددق به لانه استفاده بكسب خبيث والوصي في جميع ذلك بمنزلة الاب لانه بعد موته قائم مقامه فيما يرجع الى النظر للصفير في ماله واذا دفع المكاتب مالا مضاربة بالنصف أو بأقل أو باكثراً و أخذ مالا مضاربة فهو جائز وكذلك الصبي المأذون له في وانتجارة لان هذا من عمل التجار وكذلك الصبي المأذون له في التجارة لانه هنا المنازب فهو ضامن له لانه غاصب المهال فاذن النه أو وصيه وهو غير مأذون له في التجارة فعمل به المضارب فهو ضامن له لانه غاصب المهال فاذن الصبي له في التصرف ودفعه المال اليه بدون رأى الولي باطل واذا كان غاصبا ضمن المال فاذن الصبي له في التصرف ودفعه المال اليه بدون رأى الولي باطل واذا كان غاصبا ضمن المال وملك المضمون بالضان والربح له ويتصدق به والله أعلم

### - ﴿ باب مضاربة أمل الكفر كا ٥-

(قالرحمه الله) ولا بأس بان يأخذ المسلم من النصر الى مالا مضاربة لانه من نوع التجارة والمعاملة أو هو وكيل من رب المال اياه بالتصرف فيه ولا بأس للمسلم أن يلى البيع والشراء للنصر الى بوكالته ويكره للمسلم أن يدفع الى النصر الى مالا مضاربة وهو جائز في القضاء كما يكره أن يوكل النصر الى بالتصرف في ماله وهدا لان المباشر للتصرف هنا النصر الى وهو لا يتحرز عن الزيادة ولا يهتدى الى الاسباب المفسدة للعقد ولا يتحرز عنها اعتقادا وكذلك يتصرف في الخمر والخذير ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه في التصرف فيها ولكن هذه الكراهة ليست لمين المضاربة والوكالة فلا يمتنع صحم افى الفضاء ولا يكره للمسلم أن يدفع ماله الى مسلم ونصر الى مضاربة لان النصر الى لا يستبد بالتصرف في هذا المال دون المسلم والمسلم الى مسلم ونصر الى مضاربة لان النصر الى لا يستبد بالتصرف في هذا المال دون المسلم والمسلم

لا يمكنه من الربا والتصرف في الحر فكان دفعه اليهما مضاربة كالدفع الى المسلمين ولا ينبغي للمضارب ولا لرب المال أن يطأ جارية اشتراها للمضاربة كان فيها فضل على رأس المال أو لم يكن ولا يقبلها ولا يلمسها لانه ان لم يكن فيها فضل فهي ملك رب المال ليست بزوجــة للمضارب ولا بملك يمين ولكن للمضارب فيها حق نسبة الملك حتى أن رب المال لا يملك أخذها منه ولا نهى المضارب عن التصرف فيها فكان المضارب ممنوعا عن التصرف والتي يختص بالملك فيها والوطء ودواعيه من هـذه الجملة وكان رب المال ممنوعا من ذلك لقيام حق المضارب فيها وفي المضاربة الصغيرة قال اذا لم يكن فيها فضل فاحب الى أن لايطأها رب المال ولا يمرض لها بشئ من هذا ولو فعل لم يكن آ ثما فيه لأنه خالص ملكه وحق المضارب في المالية وحل الوطء ينبني على ملك المتعة وانما يستفاد ذلك علك الرقبة دون ملك المالية وان كان فيها فضل فهي ممنزلة جارية مشتركة بين اثنين فلا محل لواحد منهما أن يطأها لان حل الوطء ينبني على ملك المتعة وأنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة وسمض العلة لا نثبت شيُّ من الحكيم ولو زوجها رب المال من المضارب فان كان فيها قضل فالنكاح باطل لان المضارب يملك مقدار حصته منها وملك جزء منها كملك جميع الرقبة في المنع من النكاح ابتداء وبقاءواذا بطل النكاح بقيت على المضاربة كما كانت وان لم يكن فيها فضل جاز الدكاح كما لو زوجها من أجنبي آخر لان ولاية التزويج تستفاد بملك الرقبة كولاية الاعتاق ولو أعتقها رب المال أو دبرها نفذ ذلك منه فكذلك اذا زوجها وقد خرجت من المضاربة لان التزويج ايس من التجارة وتنفيذ المولى فيها تصرفا ايس من التجارة بل يكون اخراجا لها من المضاربة فليس للمضاربأن مبميها بعد ذلك (ألا ترى) أن المولى لو زوج أمته من كسب عبده المأذون ولا دمن عليه من المأذون أو غيره جاز النكاح وخرجت الجارية من التجارة حتى لا علك المأذون بيمها بعد ذلك فكذلك المضارب واذا اشترى المضارب عال المضاربة جارية ثم أشهد بمد ذلك أنه اشتراها لنفسه شراء مستقلا بمثل ذلك المال أو بريح وكانرب المال أذن له أن يعسمل فيه برأيه أو لم يأذن فان شراءه لنفسه باطل ولا ينبغي له أن يطأها وهي على المضاربة على حالها لانه يشتري من نفسه لنفسه وأحد لا يملك ذلك غير الاب في حق ولده الصغير وهذا المني يضاد الاحكام وانكان حين اشتراها بمال المضاربة أشهد أنه يشــتريها لنفسه فان كان رب المــال أذن له في ذلك فذلك جائز وما اشــتري فهو له وهو

ضامن لرب المال ما نقد لانه قضي بمال المضاربة دين نفسه فان بمن مااشتري لنفسه يكون عليه وان كان رب المال لم يأذن له في ذلك فالجارية على المضاربة لانه أضاف الشراء الى مال المضاربة وهولا يملك التصرف في مال المضاربة الاللمضاربة والمأمور بالتصرف لايمزل فسه فى موافقته أمر الآمر كالوكيل بشراء شئ بعينه اذا اشترى ذلك الشي انفسه يكون مشتريا لرب المال لأنه يريد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر فاما اذا كان أذن له في ذلك فيتمكن من النصرف في هــذا المال الا للمضاربة ويصير رب المال بهذا الاذن كالمقرض للمال منه أن اشــترى به لنفسه وأن كان اشــتراها على المضاربة وفيها فضل فأراد المضارب أن يأخــذها لنفســه فباعها اياه رب المال بربح فذلك جائز ويستوفى رب المال من ذلك رأس ماله وحصته من الربح وقد خرج المال من المضاربة لان رب المال لو باعما من غيره برضاه جازفكذلك اذا باعهامنه وأكثرمافيه ان للمضارب فيها شركة وشراء أحدالشريكين من صاحبه جائز في نصيبه ثم قد خرج المال من المضاربة لأنه حين اشتراها لنفسه فقد تحول حكم المضاربة الى ثمنها والثمن مضمون في ذمة المضارب ومن شرط المضاربة كون المال أمانة في يد المضارب فاذا صار مضمونًا عليه بطات المضاربة ولو كان رب المال أراد أخذا لجارية لنفسه فباعها اياه المضارب بزيادة على رأس المال فهو جائز عندنا وهو قول زفر لايجوز لان الملك فيها لرب المال حقيقة وللمضارب فيهاحق وببع الحق لايجوز ولنا انهذا تصرف مفيد لانه يخرج به من المضاربة ماكان فيها وبدخل به في المضاربة ما لم يكن فيها وهو الثمن ومبني التصرفات الشرعية على الفائدة فهتي كان مفيدا كان صجيحا كالمولي اذا اشترى عبدا من عبده المأذون المديون ويكون الثمن هنا على المضاربة لان شرط المضاربة ما انمدم بصيرورة الممن دينا في ذمة رب المال فان المينية شرط المداء المضاربة فأما في حالة البقاء في ذمة رب المال وكونه في ذمة أجنى آخر فسواء مخلاف الاول فيكون المال أمانة في بد المضارب بشرط بقاء العقد وابتدائه فاذا صار مضمونا عليه قلنا بأن المضاربة تبطل واذادفع الرجل الى الرجل مالا مضاربة ا بالنصف فارتد المضارب أو دفعه اليه بعد ما ارتد ثم اشترى وباع فربح أو وضع ثم قتل على ردَّله أو مات أو قتل بدار الحرب جاز جميع مافعل من ذلك والربح بينهما على ما اشترطا لان نوقف تصرفانه عند أبي حنيفة رحمـ الله لتعلق حتى ورثتـ ه عاله أو لتوقف ملكه باعتبار نوقف نفسه وهذا الممنى لا يوجب تصرفه في مال المضاربة لانه نائب فيه عن ربالمال وهو

متصرف في منافع نفسه ولاحق لورثته في ذلك فلهذا نفذ تصرفه والعهدة في جميع ما باع واشترى على رب المال في قول أبي حنيفة لان حكم الردة نيط بردته وقد بينا ذلك في ردة الوكيل وهذا لانه لو لزمته المهدة لكان قضى ذلك من ماله فاذا تحيت العهدة عنه بأن قتل على ردته تملق بما انتفع بتصرفه بمنزلة الصي المحجور عليه اذا نوكل بالشراء للغير أو بالبيع في قول أبي يوسف ومحمد وحاله في التصرف بمدالردة كحاله قبل الردة فالمهدة عليه ويرجم بذلك على رب المال وان كان المضارب امرأة فارتدت أوكانت مرتدة حين دفع المال اليها ثم فعلت ذلك كانت العهدة عليها كما لو تصرفت لنفسها وهذا لان المرتدة لاتوقف نفسها ماداه تفي دار الاسلام ولا يوقف مالها أو تصرفها أيضا مخلاف المرتد قال ولولم يرتد المضارب وارند رب المالأو كان مرتدا ثم اشترى المضارب وباع فربيح أووضم ثم قنل المرتد أو مات أو لحق بدار الحرب فان القاضي يجيز البيم والشراء على المضاربة والربح له ويضمنه رأس المال في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هو على المضاربة لان رب المال حين ارتد فقد توقفت نفسه وصار محيث لاعملك التصرف ينفسمه فكذلك لايُملك المضارب التصرفله ولكن ينفذ تصرفه في الشراء والبيع على نفسه ويضمن ما قد من مال المضاربة وعند أبي يوسف ومحمد تصرفه نافذ على المضاربة ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله ينفذ شراؤه على نفسه غير مشكل ولكن الاشكال في تنفيذ بيعه وأنما ينف ذ بيعه لان ردة رب المال بعد ماصار المال عروضًا كموته وقد بينا أنه عملك البيام بعد موت رب المال فلا بد من تنفيذ بيمه لذلك ثم شراؤه بعد ذلك بالمال على نفسه ولولم بدفع ذلك الى القاضي حتى رجع المرتد مسلما جاز جميع ذلك على المضاربة كما اشترطا وهذا بخلاف الوكالة فان الموكل اذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما جاز جميم ذلك على المضاربة كما اشترطا وهذا بخلاف الوكالة فان الموكل اذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما لم يمد الوكيل على وكالته أما اذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه فلان هذا بمنزلة الغيبة فلا يوجب عزل الوكيل ولا بطلان المضاربة وأما بعد الالتحاق والقضاء بهفالوكيل انما ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك الموكل الى ملك ورثته وذلك مبطل للوكالة والوكالة بعــد مابطلت لا تمود الا بالتجديد وهو غير مبطل للمضاربة لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة وهذا الفرق فما ينشأ من التصرف بعد عود رب المال فاما فيما كان أنشأ من التصرف فان كان قد قضى

القاضي بلحاقه لاينفذ ذلك التصرف على المضاربة بعد مانفذ على المضارب نفسه كما لو مات حقيقة فان كان لم يقض القاضي بلحاقه فهوكما لو غاب ثم رجع قبــل اللحوق بدار الحرب وأسلم فينفذ جميع ذلك على المضاربة ولو كان لرب المال امرأة مرتدة كان جميع ذلك جائزا | على المضاربة انأسلمت أو لم تسلم لانها عملك التصرف بمدالردة فكذلك ينفذ تصرف المضارب لها بعد ردتها . واذا دفع الرجل الى الرجل مالا مضارية بالنصف فارتدربالمال ولحق مدار الحرب فلم يقض في ماله بشي حتى رجع مسلما وقد اشترى المضارب بالمال أو باع ورب المال في دار الحرب فذلك كله جائز على المضاربة لان اللحوق بدار الحرب اذا لم يتصل به قضاء القاضي بمنزلة الغيبة ولو كان المضارب هو الذي ارتد ولحق بدار الحرب واشــترى به في دار الحرب وباع ثم رجم بالمال مسلما فان له جميم ما اشترى وباع من ذلك ولا ضمان عليه ف المال لانه لما لحق بالمال دار الحرب فقد تم استيلاؤه عليها لانه حربي أدخل مال المسلم دار الحرب بغير رضاه وهسذا الاستيلاء يوجب الملك له في المال فتصرفه بمد ذلك لنفسمة لا للمضاربة ولا ضمان عليه في المال لانه صار مستوليا مخالفا بمد الاحراز بدار الحرب ولو استملك بعد ذلك لم يكن عليه ضمان لان الموجب للتقوم في هذا المال كان هو الاحراز بدار الاسلام وقد انقطع ذلك (ألا ترى) أنه لو لحق مرتدا ثم عاد فاخذ المال فاستهلكه لم يكن عليه ضمان فكذلك اذا أدخله مع نفسه في دار الحرب واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها ثم ارتد رب المال ولحق بدار الحرب أو قتل مرتدا ثم باع المضارب المرضجاز بيعه على المضاربة لأنه لومات رب المال حقيقة كان للمضارب بيم المروض بعد ذلك فكذلك اذا قتل أو مات مرتدا وانكان المال في بده دراهم لم يكن له ان يشتري بها شيأ اعتبارا للموت الحكمي بالموت الحقبق وان كانت دنانير فليس له أن يشـتريبها عين الدراهم وان كان غـيرهما كان له أن يبيعه بما بداله حتى يصير في بده دراهم أو دنانير واذا دخل الحربي الينا بامان فدفع اليه مسلم مالا مضاربة بالنصف فاودعه الحربي مسلما ثم رجم الى دار الحرب ثم دخل الينا بعد ذلك بامان وأخذالمال من المستودع فاشترى به وباع فهو عامل لنفسه ويضمن لرب المال رأس ماله لانه لما عاد الى دار الحرب التحق بحرى لم يكن في دارنا قط وذلك ينافي عقد المضاربة بينه وبين المسلم لأن ماهو أقوى من المضاربة وهو عصمة النكاح منقطع بتباين الدارين حقيقة وحكما فأنقطاع المضاربة بهذا السبب أولى فاذا

بطلت المضاربة كان هو في التصرف غاصبا ضامنا لرب المال رأس ماله ولو أن الحربي دخل بالمال دار الحرب فاشترى به وباع هناك فهو له ولا ضمان عليه لانه صار مستوليا على المال حين دخل دار الحرب بغير اذن رب المال وتم احرازه لها فيكون متملكا متصرفا فيه لنفسه وبعد الاسلام هو غير ضامن لما يملكه على المسلم بالاستيلاء وان كان رب المال أذن له في آن يدخل دار الحرب فيشــترى به ويبيع هناك فانى أستحسن أن أجيز ذلك على المضاربة وأجمل الريح بينهما على ما اشترطا ان أسلم أهل الدار ورجع المضارب الى دار الاسلام مسلما أومعاهدا أو بامان وفي القياس هو متصرف لنفسه لان المنافي للمضاربة قد تحقق برجوعه الى دار الحرب وان كان باذن رب المال بعد تحقق المنافى لايمكن تنفيذ تصرفه على المضاربة فيكون متصرفا لنفسه بطريق الاستيلاء على المال ووجه الاستحسان أنه مادخل دار الحرب الا ممتثلاً أمر رب المال ولا يكون مستولياً على ماله فيما يكون ممتثلاً فيه أمرهواذا انمدم الاستيلاء كان تصرفه في دار الحرب وفي دار الاسلام سواء (ألا ترى) أن رب المال لو بهث بماله اليه ليتصرف فيهله جاز وتكون الوديمة في ذلك النصرف على رب المال والريح له فكذلك اذا أدخله مع نفسه باذن رب المال وان ظهر المسلمون على تلك الدار والمال في يد المضارب فربح فيه واشترى عرضا فيه فضل أولا فضل فيه قال ربالمال يستوفى من المضاربة رأس ماله وحصته من الربح وما بقى فهو فىء للمسلمين لان الباقى حصة الحربى والحربى صارفياً بجميع أمواله فاما قدر رأس المال وحصته من الريح فهو حق رب المال ورب المال مسلم ماله مصون عن الاغتنام كنفسه وقيل هذا قول أبي حنيفة فاما عندهما فينبغي أن يكون جميع المال فيآلانه مال المسلم في يد الحربي ولا حرمة ليده وأصل الخلاف في مسلم أو دع ماله عند حربي ومالو أودعه عند مسلم أو ذي سواء فلا يكون فيأ وعند أبي يوسف ومحمد يد المودع على الوديمة لاتكون أقوى من يده على مال نفسه ويد الحربي على مال نفسه لا تكون دافعة للاغتنام فكذلك يده على الوديمة واذا دخل الحربيان دار الاسلام بامان فدفع أحــدهما الى صاحبه مالا مضاربة بالنصف ثم دخل أحدهما دار الحرب لم تنتقض المضاربة لأنهما من أهل دار الحرب والذي بقي منهما في دار الاسلام كانه في دار الحرب حكما (ألا ترى) انه يتمكن من الرجوع الى دار الحربوان زوجته التي في دار الحرب لأنبين منه فانتقاض المضاربة بين المسلم

والحربى الراجع الى دار الحرب كان حكما لتباين الدارين وذلك غـير موجود هنا ولو ان أحد الحربيين دفع الى مسلم مالا مضاربة بالنصف ثم دخل المسلم دار الحرب لم تنتقض المضاربة وكدلك أن كان المضارب ذميا لأنه من أهل دار الاسلام فان دخل دار الحرب الجراحتي لأتبين زوجته التي في دار الاسلام فيكون هذا السفر في حقه بمنزلة السفرالي ناحية أخرى من دار الاسلام ولو دفع أحد الحربيين الى صاحبه مالا مضاربة على ان له من الربح درهما فالمضاربة فاسدة وهما في ذلك عنزلة المسلمين والذميين لان المضاربة من المماملات وقد التزموا أحكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات حين دخلوا دارنا بإمان للتجارة فما يفسديين المسلمين يفسد بينهم الا التصرف في الحر والخنزيروكذلك حكم المسلمين في المضاربة الفاسدة في دار الحرب ودار الاسلام سواء لان المسلم ملنزم أحكام الأسلام حيثًا يكون فاذا دخل المسلم والذى دار الحرب بامان فدفع الى حربى ما لا مضاربة بربح مائة درهم أو دفعه اليه الحربى فهو جائز فى قول أبى حنيفة ومحمد والربح بينهما على مااشترطا حتى اذاً لم يربح الاماثه درهم فهي كامها لمن شرط له والوضيعة على رب المال وفي قول أبي يوسف رحمه الله المضارية فاسمدة وللمضارب أجر مشله وحالهما في ذلك كحالهما في دار الاسملام وهو بنساء على مسئلة الربا فامه لا بجرى بين المسلم والحربي في دار الحرب عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافًا لا بي بوسف رحمه الله والعقود الفاسدة كلها في معنى الربا وان كان ربح أقل من مائه درهم فذلك للمضارب ولا شيء على رب المال غيره لانه انما شرط له المائة من الربيح فلا يلزمه اداء شيَّ من محل آخر وهكذا ان لم يربح شيئًا فلا شيَّ له على رب المال لان محـــل حقه قد انعمدم ولا وجه لاثبات الحق له في محل آخر لانعمدام السبم واذا دفع المسلم المستأمن في دار الحرب مالامضاربة الى رجل قد اسلم هناك ولم يهاجر الينا بربح مائة درهم وأخذ منه ذلك جازعلي ما اشترطا في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله المضاربة فاســدة وهو بمنزلة الربا أيضا فان عند أبي حنيفة الذي أسلم ولم يهاجر في حكم الربا كالحربي وعندهما كالتاجر المسلم في دار الحرب وقد بينا المسئلة في الصرف والله أعلم بالضواب

- ﴿ بَابِ الشركة في المضاربة ﴿ هِ-

( قال رحمه الله اواذا دفع الرجل الى رجل مالا مضاربة ولم يقل له اعمل فيه برأيك فدفع

المضارب المال الى رجل وقال له اخلطه عالك هذا أو بمالي ثم اعمل مهما جميعا فأخذه الرجل منه فلم يخلطه حتى ضاع من يده فلا ضمان على المضارب ولاعلى الذي أخذه منه لانه بمنزلة الوديمة في بده مالم يخلطه والضارب عطاق المقد علك الابداع والابضاع فلا يصير هو بالدفع مخالفا ولا القابض بمجرد القبض منه غاصبا مالم يخلطه ولوكان رب المال حين دفع اليه إنال مضاربة قال له شارك مه فدفعه المضارب الى رجل مضاربة جازولاضان على واحد مهما فيه لان المضاربة في معنى الشركة فأنه اشراك للمضارب في الربح وعطلق العقد أعا كان لا يملك الدفع مضاربة لمنى الاشتراك للثاني في الريح (ألا ترى) أنه يملك الابضاع واستنجار الاجراء للتصرف فيه فاذا أذن له في الاشراك كان ذلك اذنا له في الدفع مضاربة واذا اشترى الآخربه وباع فهوعلى المضاربة بمنزلة مالوكان قال له رب المال اعمل فيه برأيك ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة بالنصف ودفع اليه ألفا اخرى مضاربة بالثاث أيضا ولم يقل في واحد منهما اعمل فيه رأيك غلطهما المضارب قبل أن يعمل بشي منهما ثم عمل فر عم أووضم فلا ضمان عليه والوضيعة على رب المال لان المالين على ملك رب المال والمضارب أمين فيهما والامين بخلط الامانة بمضها ببعض لا يصير ضامنا لان الخلط أنما يكون موجبا للضمان باعتبار أن فيه ممنى الاستهلاك لمال رب المال أو معنى الشركة فيه وذلك لايوجد اذا خلط عاله ماله فان ربح في المالين ربحا قسما نصف الربح نصفين والنصف الآخر اثلاثا لان نصف الربيح حصة الالف المدفوعة اليه مضاربة بالنصف والنصف الآخر حصة الالف المدفوعة اليه مضاربة بالثلث فما يكون من ربيح كل واحد منهما بعد الخلط معتبر به قسبل الخلط وان ربح في أحدهما ووضع في الآخر قبـل أن يخلطهما فالربيح بينهما على الشرط والوضيعة على المال الآخر ولا يدخل أحد المالين في المال الآخرذكر هذا في كناب المضاربة الصفيرة لأن كل واحد من المالين في يده بحكم عقد على حدة وهو مختص محكم فهو وما لوكانا منجنسين مختلفين سواء في أن الوضيعة التي تكون في أحدهما لا تعتــبر كماله من ربيح ماله الآخر فان خلطهما بعد ذلك صار ضامنا للمال الذي وضع فيه ولا ضمان عليه في مال الآخر لانه صار شريكا في المال الذي ربح فيه عقدار حصته من الربح فأعالخلط الذي وضع فيه بمال نفسه في مقدار حصته من الربح وذلك موجب الضمان عليه فأما المال الذي ربح فيه فأعاخلطه بمال رب المال لان الذي وضع فيه كله لرب المال وقد بينا أن خلط رب المال

عاله لا يكون موجباً للضمان على المضارب فان عمل بعد ذلك كان ربح المال الذي كان وضعه المضارب يتصدق به لأنه بالضمان علك ذلك المال فيملك ربحه أيضا ولكنه استفاده بكسب خبيث فيتصدق به وربح المال الآخر بينهما على الشرط لانه أمين فيه ممتثل أمررب المال في التصرف فيه ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب بها وبألف من ماله جارية ثم خلط الالفين قبل أن ينقدهما بعد الشراء ثم نقدهما فلا ضمان عليه لان حكم المضاربة بالشراء تحول من المال الى الجارية وتمين عليــه قضاء ثمن الجارية بالالفين ووجود الخلط قبل النقد في هذا الوضم وعدمه سواء (ألا ترى) أنه لاعلك أن يصرف الالف الي غيره بل عليه دفعها الى البائع مم الالف من عنده وفي حق البائع لا فرق بين أن يأخذ الالفين مختلطاً أو غـير مختلط والاختــلاط الذي في الجارية بثبت حكماً لاتحاد الصفقة وقد بينا أن المضارب لا يصير مخالفا ضامنا بمثل ذلك فان باعها بعد ذلك وقبض الثمن مختلطا فلا ضمان عليه فيه لانه بالبيع استوجب ثمن الكل جملة فالاختلاط في الثمن حكمي بمنزلة الاختسلاط في الجارية وله أن يشتري بالثمن بعد ذلك ويبيم فيكون نصفه على المضاربة حصة ما اشترى من الجارية بمال المضاربة ونصفه للمضارب حصة مااشترى منها بمال نفسه وان قسم المضارب المال بغير محضر من رب المال فقسمته باطلة لانه شريك مع رب المال في هذا المال وأحد الشريكين لاينفرد بالقسمة من غير محضر من صاحبه لان القسمة للحيازة والافراز وذلك لايتم بالواحد وأنما يتحقق بين أثنين ولو أن المضارب حين أخذ الالف المضاربة خلطها بالف من ماله قبل أن يشتري بها كان مشتريا لنفسه وهو ضامن لمال المضاربة لانه بالخلط بماله صار مستهلكا أو موجبا الشركة في مال المضاربة على حال لم يأمره بهرب المال فيصير ضامنا وبمدماصار ضامنا للمال لاتبقي المضاربة لانشرطها كون رأسالمال أمانة في يده ظهذا كان مشتريا لنفسه بها ولو كان خلط المال بعد مااشترى به ثم لم ينقد حتى ضاعفى يده كان ضامنا لالف المضاربة حتى يدفعها من ماله الى البائع لانه كان أمينا في المال مالم يسلمها الى البائم والامين اذا خلط الامانة بمال نفسه كان ضامنا في حق صاحب الامانة فما ضاع يكون مما له وعليه دفع الثمن الى البائع كما لوالتزمه بالشراء ولا يرجع على ربالمال بشي لانه استوجب الرجوع بالالف على رب المال ولرب المال عليه مثله فصار قصاصا ولكن حكم المضاربة تحول من الالف الى الجارية فلا تبطل المضاربة تخلط الالف بعــد ذلك ولكنه اذا قبض الجارية

كان نصفها على الضاربة و نصفها للمضارب وهذا نظير مالو كانت الجارية مشتركه ببن المضارب وبين الاجنبي فاشترى نصيب الاجنبي منها بمال المضاربة فذلك جائز ولا يصير هو مخالفا بشراء نصفها شائما للمضاربة ولو كان المضارب اشترى بألف المضاربة مع رجل وبألف مع عبد ذلك الرجـل جارية ودفعها قبـل أن يخلطاها ثم قبض الجارية فنصفها على المضاربة ونصفها لذلك الرجل وهذا الشيوع لايجعل المضارب مخالفا في تصرفه على المضاربة فان باعا ثمن واحد وقبضا الممن مختلطا فهو جائز ولا ضمان على المضارب لانه اختــلاط ثبت حكما لكون الاصل مختلطا فان قاسم المضارب ذلك الرجــل الثمن فهو جا ثز على رب المال لان القسمة اما أن تكون تميزا أو مبادلة وكل واحد منهما علكه المضارب في حق رب المال فان خلط مال المضاربة عال ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة لان بالقسمة تميز أحد المالين من الآخر فالخلط بعد ذلك اشتراك و استهلاك حكمي باشره المضارب قصدا فيصير ضامنا للمضاربة وان شارك المضارب عال المضاربة باذن رب المال ثم قال المضارب للشريك قد قاسمتك والذي في يدى من المضاربة كذا وكذبه الآخر فالقول قول الشريك مع بمينه لان المضارب يدعي الايفاء وقطع الشركة فلا يصدق الا محجة ويدعى الاختصاص بما بتي دون شريكه بعد ماعلم آنه كان مشتركا فلا يقبل قوله الا بحجة وأذا دفع الرجل الى الرجل ألفا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه فعمل فربح ألفائم أعطاه ألفا أخرى مضاربة بالثلث فعمل فيها رأيه فخلط خسمائة من هذه الالف بالمضاربة الاولى ثم هلك منها ألف فالهالك في قول أبي يوسف هو ربح المال الاول وقال محمد رحمه الله يهلك من ذلك كله بالحساب ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله في الكناب وقوله كقول أبي وسف رحمه الله هو بناء على مسئلة الايمان اذا أعطى في يمينين كل مسكين صاعا على فول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسفرحهما الله لايجزئه الا عن يمين واحدة وفي قول محمد يجزئه عنهما وجه قول محمد انحكم المالين مختلف لان المال الاول مدفوع اليه مضاربة بالنصف بمقد على حدة والذي خلطه من المال الثاني في بده معنار بة بالثاث بمقد على حدة فالسبيل أن يجمل المالك من المالين جميعاً والباقي من المالين بالحساب ( ألا ترى ) أنه لو كان دفع الالف الاخرى الى آخر مضاربة يعمل فيه برأيه والمسئلة بحالها كان الهالك من المالين بالحصة فكذلك اذا كان المدفوع اليه واحدا وأبو يوسف يقول المكل في حق رب المال كال واحد وقد اشتمل

على أصل وتبع فيجمل الممالك من التبعدون الاصل (ألا ترى) أنه لو هلك من المال ألف قبل أن يخلط بالخسمائة بجمل الهالك كله من الربح فكذلك بمد الخلط وهذا لانا لوجماناشينا من الهالك من الخسمائة يؤدى الى أن يسلم للمضارب شيء من الربح قبر وصول جميع رأس المال الى رب المال وذلك لا يجوزلان المستحق للربح واحد سواء كان المالان دفعهما اليه رب المال بعقد واحد أو بعقدين مخلاف مااذا كان المضارب في الالف الاخرى رجلا آخر لان لكل واحد من المضاربين بالمال المدفوع اليهحقا معتبرا وعند اختلاف المستحق لامد من أن يمتبر اختلاف السبب فجملنا الهالك من المالين فأما عند أتحاد المستحق فلاحاجة الى ذلك وهو نظير العبد المأذون مع المولى وأجنبي اذا تنازعا في شئ في أيديهم فان لم يكن على العبد دين فهو بين المولى والاجنى نصفان لاتحاد المستحق فيما في يد المولى والعبد بخلاف ما اذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد هناك غرماؤه فلا بدمن اعتبلر يدكل واحد منهم على حدة ولولم يهلك حتى عمل فربح ألفا أخرى فخمس هذا الربح من المضاربة الاخيرة وأربعة أخماسه على المضاربة الاولى لان الربيح نماء الربيح وخمس الربيح نماء الحسمائة التي خلطها من الالف الاخرى بالمال فيكون بينهما على الثلث والثلثين وأربعة أخماسه على المضاربة الاولى فيكون مع الربيح الاول بينهما نصفان واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف يممل فيها برأيه فعمل فربح ألفا وأعطى رب المال رجلا آخر ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل فيها برأيه ودفع المضارب الثانى الالف الى هذا الرجل أيضا مضاربة بالثلث يعمل فيها برأيه فخلط الالف بالالفين فلاضمان عليه لان الاصر من المضاربين كان مفوضا الى رأبه على العموم وقد صح منهما كما يصح من رب المال فيمنع ذلك وجوب الضمان عليــه بالخلط فان ربح على ذلك كله ألفاأمسك ثلثه لنفسه وقسم الثلثين الباقيين المضاربان الاولان ثلاثا باعتبار مادفعا اليه من المال لان أحدهما دفع اليه الآلفين والآخر دفع اليه ألفا فاذا أخذ صاحب الالفين الثلثين من ذلك دفع الى رب المال رأس ماله ألف درهم وما بتى فلرب المال نصف ما كان ربع المضارب الاول في المال من نبيَّ وذلك خمسهائه ونصف ذلك للمضارب ولرب المال أيضًا | ثلاثة أرباع ما كان من الربح الثاني لان المضارب الأول أوجب لمثاني ثلث الربح وذلك من نصيبه خاصة وقد كان له نصف الربح فاءا بقي من حقه سهم وحق رب المال في النصف وهو ثلثه فيجمل هذا الباقي مقسوما بينهما على مقدار حقهما ثلاثة ارباعه لرب المال وربعه للمضارب

ويأخذ المضارب الآخر من المضارب الثاني ثلث الثلثين ثم يدفع الى رب المال رأس ماله ويقاسمه الربح أرباعا ثلاثة ارباءـه ارب المال وربعه له لما بينا أنه أوجب الثلث للمضارب المتصرف وذلك من نصيبه خاصة فأنما بتي من حقه ثلث النصف وهو سهم من ستة وحق رب المال في ثلثه فيجمل الربح مقسوما بينهما أرباعا ولو كان المضارب الاول لم يربح شيئة حتى دفع المال مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيهما برأيه فعمل فربح ألفا ثم دفع اليه المضارب الثاني الالف التي في يده مضاربة بالثاث وأمره أن يعمل فيه مرأيه فعمل فخلطها بالفين ثم عمل وربح ألفا ثم دفع اليه المضارب الثاني الالف التي في يده مضاربة بالثاث وأمره أن يعمل فيه برأيه فخلطها بالفين ثم عمل فربح ألفا فان الربح على ثلاثة والوضيعة على ثلاثة بحسب المال فنصيب الالف ثلث الربح ويأخهذ المضارب الآخر حصته من ذلك الثلث ثم يأخذ رب المال منه رأس ماله ألفا واقتسما مابقي بينهما لرب المال ثلاثة ارباء وللمضارب ربعه لانه أوجب ثلث الربح للمضارب الآخر وذلك من نصيبه خاصة وما أصاب الالفين من الربح وهو الثلثان من ذلك أُخذ المضارب الآخر منهومن الالف التي هي ربح والالف الاول ثلثه لان ذلك حصة من الربح ورد ما بقي على المضارب الاول ويأخذ منه رب المال رأس ماله وثلاثة ارباع ما يبقي بعده من الربح وللمضارب ربعه لأنه قد أوجب ثلث الربح للمضارب الآخر وذلك من نصيبه خاصة وانما يقسم الباقي على مقدار مابتي من حق كل واحد منهما واذا دفع الرجل الىالرجل ألف درهم فقال نصفها قرض عليك ونصفها ممك مضاربة بالنصف فأخذها المضارب فهو جائز على ماسمي أما في حصة المضاربة فغير مشكل لان الشيوع لا يمنع صحة المضاربة فان شرطها كون رأس المال أمانة في يد المضارب وذلك فى الجزء الشائم بتحقق وأما القرض فلانه تمليك بموض والشيوع لا يمنع صحته كالبيع بخلاف المبة فان الهبة تبرع محض والتبرع ينني وجوب الضمان على المتبرع وبسبب الشيوع فيما محتمل القسمة مجب ضمان المقاسمة على المتبرع فاما القبض بجهة القرض فلا ينفي وجوب الضمان الا أنه يدخل على هــذه الهبة بشرط العوض فانه لا يجوزفي مشاع يحتمل القسمة وقبل الشيوع أنما بمنع صحـة الهبـة لانه لا يتم القبض فيما يحتمل القسمة مع الشيوع وهذا لا يتحقق هنا فالمالكله في يد المستقرض فيتم قبضه في المستقرض وهــذا ليس يقوى فان هبة المشاع من الشريك لانجوز فيما يحتمل القسمة وكون النصف في يده بطريق المضاربة

لا تكون أقوى مما يكون في بده بطريق الملك والا وجــه أن تقول القرض أخذ شبها من الاصلين من الهبة باعتبار أنه تبرع ومن البيع باعتبار أنه مضمون بالمثل على كل حال فيوفر حظه على انشبهين فلشبهه بالتبرع بشترط فيه أصل القبض وبشبهه بالمعاوضة لايشترط فيهمايتم القبض به وهو القسمة مخلاف الهبة بشرط العوض فأنه تبرع في الانتداء وأعايصير معاوضة بمد تمامه بالقبض من الجانبين فان هلك المال قبل أن يعمل به فهو ضامن لنصفه لأنه تملك نصف المقبوض بجهة الفرض وكان مضمونا عليــه عمله والنصف الباقي أمانة في مده وهو ما أخــذه بطريق المضاربة ولو عمل به فربح كان نصف الربح للعامــل ونصــفه على شرط المضاربة بينهما وان قسم المضارب المال بينه وبين رب المال بعد ماعمل به أو قبل أن يعمل به بغير محضر من رب المال فقسمة وباطلة لما بينا ان الواحد لاينفر د بالقسمة فان هلك أحد القسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه هلك من مالها جميعا لان القسمة صارت كان لم تكن وأن لم مهلك حتى حضر رب المال فأجاز القسمة فالقسمة جائزة ومعنى قوله أجاز القسمة أي قبض نصيبه فيكون ذلك عزلة القسمة تجرى بينهما اشداء لان معني الحيازة والأفراز قد تم حين وصل الى رب المال مقدار نصيبه فان لم نقبض رب المال نصيبه الذي حصلله حتى هلك رجم بنصف نصيب المضارب لان نصف رب المال لم يسلم له واءا يسلم للمضارب نصيبه أذا سلم لرب المال نصيبه فاذا لم يسلم كان الهالك من النصيرين والباق من النصيبين ولو كان هلك نصيب المضارب لم يرجم المضارب في نصيب رب المال بشيء لأنه قد قبضمنـه نصيبه وذلك منه حيازة في نصيبه الاان شرط سلامة ذلك له في سلامة الباقي لرب المال وقد وجد ذلك وان هلك النصيبان جميما بمد رضارب المال بالقسمة رجم رب المال على المضارب منصف ماصار للمضارب لان شرط سلامة النصف له سلامة الباقى لرب المال ولم يوجد والمضارب قبض تلك الحصةعلى سبيل النملك لنفسه فلهذا يضمن نصفها لرب المال ولرب المال على المضارب قرض خمسمائه على حالها لانه قبض نصف الالف بحكم القرض وقد بينا أن ذلك مضمون عليه بالمثل ولو قال خد هذه الالف على أن نصفها قرض عليك وعلى أن تعمل منصفها الآخر مضاربة على ان الربح كله لى فهذا مكروه لانه قرض جرمنفعة فاله أقرضه نصف الالف وشرط عليه منفعة العمل له في النصف الآخر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة فان عمل مع هذا فربح أو وضع فالربح

والوضيعة بينهما نصفان لازنصف المال ملكه ففد قبضه بجهة القرض والنصف الآخر بضاعة في يده فقد قبضه على أن يعمل فيــه لصاحبه ولو دفعها اليــه على ان نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة للمضارب وقبضها المضارب غير مقسومة نهي هبة فاسدة لابه هبــة المشاع فيما محتمل القسمة وبهذا نبين أن الصحيح من المذهب أن هبة الشاع بعد اتصال القبض بها فاسدة مخلاف ماظنه بعض المتأخرين رحمهم الله انها تكون بمنزلة الهبة قبل القبض ولكن الصحيح أنها فاسدة لأن القبض الموجب للملك قد وجد مع الشيوع (ألا نرى) أن هذا القبض فيالا محتمل القسمة يوجب الملك اكمن شرط صحنه القسمة فلا نعد ام شرط الصحة تكون الهبة فاسدة والمقبوض بحكمها مملوك للموهوب له وهو مستحق الرد عليه للفساد فلهذا كان مضمونًا عليه بخلاف المقبوض بهبة صحيحة فان هلك المال في يده قبل العمل أو بمـده ضمن نصفه لهذا المني فان ربح في المال كان نصف الربح حصة الهبـة للمضارب والنصف الآخر على مااشترطا في المضاربة بينهما فان وضع فالوضيعة عليهما نصفين لان نصف المال مملوك للمتصرف فله ربح ذلك النصف وعليه وضيعته والنصف الآخر مضاربة في يدهولو دفعها اليه على أن نصفها بضاعة ونصفها مضاربة بالنصف فهو كما قاللان الشيوع لاعنم صحة دفع المال مضاربة ولا صحة دفعه بضاعة ولو دفعها اليه على أن نصفها وديمة في يد المضارب ونصفها مضاربة بالنصف فذلك جائز على ماسمي لانه لامنافاة بينهما فمال المضاربة أمانة في يد المضارب كالوديمة فان تصرف في جميع المال كان ضامنًا للنصف حصة الوديمة لانه خالف بالتصرف فيه ورج ذلك النصف له وعليه وضيعته وان قسم المضارب المال نصفين ثم عمل باحد النصفين على المضاربة فربح أو وضع فالوضيعة عليه وعلى رب المال نصفين لأنه لاينفرد بالقسمة فالنصف الذي تصرف فيه من النصفين جميعا نصفه مما كان مضاربة في بده ونصفه كان وديعة فله ربح حصة الوديمــة من ذلك وعليه وضيعته لأنه صار مخالفا ضامنا والبعض في هذا الحكم معتبر بالكل نقول فان أراد أن يشتري بالمضاربة ولا يضمن اشترى بنصف الالف غير مقسوم وكان البائع شريكا في الالف حتى يحضر رب المال فيقاسمه ومراده أن يشترى بنصفه ويسلمه على سبيل الشيوع لان الضمان في الوجه الاول آعا كان يلزمه بالتسليم لابنفس الشراء فطلب السلامة في هذا الموضع من الضمان الذي كان يلحقه في الوجه الاول أثم قد صار نصف المال شائما مملوكا للبائم ونصفه وديمة في يد المضارب والمودع لايملك

المقاسمة فلا بد من أن يحضر رب المال ليقاسمه ولو دفع اليــه ألف درهم مضاربة بالـصف وأشهد عليه في العلانية انها قرض يتوثق بذلك فعمل المضارب بالامر فان تصادقوا ان الامر كان على ذلك وأنهم أنما شهدوا بالقرض على جهة الثَّنة فالمال على حكم المضاربة لان تصادقهما حجة نامة في حقهما وكذلك ان تكاذبا فقامت البينة آنه دفعه مضاربة وأشهد عليه بالقرض وقالوا أخبرانا انهما انما أشهدا بالقرض على وجمه التوثق وليس بقرض انما هو مضاربة فان الهُ بت بالبينة كانتابت باتفاق الخصمين أو أقوى منه وان شهد شاهدان بالمضاربه وشاهدان بالقرض ولم يفسروا شيأ غير ذلك فالبينة بينة الذي مدعى القرض لانه لا تنافي بينهما فيجمل كان الامرين كانا والقرض يردعلي المضاربة والمضاربة لانردعلي القرض فيجمل كانه دفع المال اليه مضاربة أولا ثم أقرضه منه وفي بينــة من يدعي القرض آثبات الزيادة وهو الملك في المقبوض للقابض واستحقاق القرض عليه اذا دفع الرجل الى رجل جراب هروى فباع نصفه مخمسائة ثم أمره بان يبيع النصف الباقي ويسمل بالثمن كله مضاربة على أن مارزق الله تمالى فى ذلك من شئ فهو بينهما نصـفان فباع المضارب نصف الجراب مخمسمائة ثم عمل مها وبالحسمائة التي عليه فالربح والوضيعة نصفان في قول أبى حنيفة رحمه الله لان من أصله أن من قال لمدنون اشتر لى متاعا عالى عليـك لايصح هذا التوكيل فاذا اشترى المديون كان مشتريا لنفسه وهنا أمره اياه بالشراء بالحسمائة التي هي دين عليه لايصح فسكان هو عاملا لنفسه فيما اشتراه تبلك الخسمائة لهربحه وعليه وضيعته وأما عندهما فأمره المديون بالشراء بماعليه من الدين صحيح ذلك لاعلى وجه المضاربة لان شرط صحة المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في بد المضارب ولا يوجد هذا الشرط فيما هو دين في ذمته فكان نصف مالشترى للآمر له ربحه وعليه وضيعته والنصف الأخر على المضاربة ولو كان رب المال أمره أن يعدمل بالمالين مضاربة على أن للمضاربة ثلثي الربح فعمل بها كان للمضارب ثلثا الربح لانه في النصف مشتر لنفسه فاستحق نصف الربح بذلك والنصف الآخر أنما دفعه اليه مضاربة بثلث ربح هذا النصف وذلك صحيح ولو كان رب المال اشترط لنفسه الثنثين من الربح وللمصاربالثلث والمسئلة بحالها كان الربح بينهما نصفان والوضيعة عليهما نصفين لان من أصله أن المضارب صار مشتريا بالدين لنفسه فنصف الربع له باعتبار ملكه نصف المشترى وقد شرط رب المال انفسه ثلث ذلك النصف من الربع وليس له فىذلك النصف مال ولا عمل فلا يستحق شيأ من ربح ذلك النصف لانه أسباب الممدوم فهو بمنزلة رجل دفع الى آخر خسمائة مضاربة بالنصف وأمره أن يخلطها بخمسمائة من ماله ثم يعمل بها على أن للمضارب ثلث الربح ولرب المال الثلثان فعمل بها فالربح بينهما نصفان فكذلك فى الفصل الاول والله أعلم

## - او أراالضارب بالمضاربة في الرض

( قال رحمه الله ) وادا مات المضارب وعليه دين ومال الضاربة في يده ممروف وهو دراهم وكان رأس المال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء باخـــذ رأس المال وحصته من الربح لانه وجد عين ماله ومن وجد عينماله فهو أحتى به ثمدين المضارب انمايتملق بتركته إبد موته وتركته ماكان مملوكا له عند موته وهو حصته من الربح فأما مقدار رأس المال وحصة رب المال من الربح فهو ملكه ليسمن تركة المضارب في شي فان قال ورثة المضارب والغرماء الدين الذي على المضارب من المضاربة وكذبهم رب المال فالقول قول رب المال لأبهم يدعون استحقاق ملكه بالدين الذي هو على المضارب في الظاهر فلا يقبل قولهم الا بحجة ورب المال منكر لدعواهم فالنول توله مع يمينه وأعما استحاف على علمه لأنه استحلاف على فمل الغير وان كانت المضاربة حين مات المضارب عروضا أو دنانير فأراد رب المال أن بيبمها مرابحة لم يكن له ذلك لانه في حال حياة المضارب كان هو ممنوعا عن أخذها وبيعها لحق المضارب وحقه بموته لايبطل والذي يلييعها وصي المضارب لانه قائم مقامه فيبينها لتحصيل جنس رأس المال فان لم يكن له وصى جعل القاضي له وصيا ببيعها فيوفي رب المال رأس ماله وحصته من الربح ويعطى حصة المضارب من الربح غرماءه لان الميت عجز عن النظر لنفسه والقيام باستيفاء حقه فعلى القاضى أن ينظرله بنصيب الوصى وقال في المضاربة الصغيرة يبيمها وصى الميت ورب المال ووجهه أن رب المال ما كان راضيا بتصرف الوصي في ماله والمال وان كان عروضا أو دنانير فالملك لرب المال فيه ثابت فلا ينفرد الوصى سبيعها ولكن رب المال يبيعها مره وما ذكر هنا أصح لان الوصى قائم مقام الموصى وكان للموصى أن ينفرد ببيعها فكذلك لوصيه وهذا لان رب المال لو أراد بيعها بنفسه لم يملك فلا معتى لاشتراط انضهام رأيه الى رأى الوصى فى البيع وان كانت المضاربة

الا تعرف بمينها في يد المضارب وعليــه دين في الصحة فرب المال اسوة الغرماء في جميــم تركمته ولا ربح للمضارب لان مال المضاربة كانأمانة في يده وقد صار مجملا بترك التعيين عند . و ته فیکون متملکا ضامنا لها و هـ ذا دین لزمه بسبب لا تهمة فیــه فیکون رب المال مزاحمًا لغرما. الصحة في جميع تركيته وتركيته ما كان في بده لان الايدى المجهولة عند الموت تنقاب بدملك وادا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فأقر المضارب عند موته أنه قدعمل بالمال فربح ألفائم مات والمضاربة غيرمعروفة وللمضارب مال فيه وفاء بالمضاربة وبالربح فان رب المال يأخذ من مال المضارب رأس ماله ولا شي له من الربح لان المضارب لم يقر بان الربح وصل اليه أنما أقر أنه ربح ألفا وليس لرب المال أن يأخذ من تركته شيئا من الربح مالم يثبت وصوله الى يده ولو كان أقر أن ذلك وصل اليه أخذ رب المال حصته منه مع رأس الماللان حصة رب المالمن الربح كانت أمانة في يد المضارب مع رأس المال وقد مات مجملا للملك فصار ذلك دينا عليه يستوفيه رب المال من مال المضاربة ولو قال المضارب في مرضه قدر بحت ألف درهم ووصلت الى فضاع المال كله وكذبه رب المال فالقول قول المضارب، م بينه لانه أمين أخبر بما هو مسلط على الاخبار به فان لم يستحلف على ذلك حتى مات فهو برىء من الماللاخباره بضياع المال ولرب المالأن يستحلف ورثته على علمهم بضياع المال لأنهم لوأقروا بما ادعاه رب المال كانوا ضامنين لهمن التركية فاذا أنكروا استحلفهم على العلم لرجاء نكولهم وهو استحلاف على فعل الغير بأن يدهم ما وصلت الى المال ولذلك لو قال في مرضه قد دفعت رأس المال الى رب المال وحصته من الربح فهو مخبر بما هو مسلط عليه فيقبل قوله في براءته عن ذلك الا أن قوله غير مقبول في الحكم بايصال المال الى رب المال حقيقة فيأخذحصة المضارب من الربح فيكون لهمن رأسماله لان ماوراء ذلك كالناوي حين لم يثبت وصوله الى رب المال ولم يكن المضارب ضامنا فان كان على المضارب دين يحيط بماله وحصة المضارب من الربح غير ممروفة وقد علم أن المضارب قد ربح ألف درهم ووصلت اليه فان رب المال يحاص الفرماء بحصة المضارب من الربح لان ذلك القدر قد صار دينا له في تركته بسبب لاتهمةفيه فيكون صاحبه مزاحما لغرماء الصحة ولو أقر المضاربعندموته وعليه دين يحيط بماله أنهربح في المال ألف درهم وان المضاربة والربح دين على فلان ثم مات فان أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب المال فيما ترك المضارب لانه عين مال المضاربة بما أقريه

وذلك عم صيرورة المال دينا في تركته ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ نصف ما بقي منه أيضا حصة من الريح واقتسم نصفه غرما، المضارب، م ماله وان قال غرماء المضارب ان المضارب لم يريح في المال شيئًا وليس الدين الذي على فلان من المضاربة كان ذلك الدين معسائر تركته بين الغرماء ورب المال بالحصص بضرب رب المال برأس ماله ولا يضرب بشئ من الرمح لان ذلك الدين واجب بماءلة المضارب فيكون في الظاهر له كالمال الذى في بده واقراره ، لرب المال كانراره بمين في بده لا نسان ومن عليه الدين المستغرق اذا أنر في مرضه بعين لانسان وكذبه الغرماء لم يصح اقراره فهذا مثله الا أن بقدر رأس المال قد علمنا وجوبه في تركته وصيرورته دينا عليه حين لم يعمل بيانه فهذا القدر دين لزمه لسبب لاتهمة فيه فاما حصة رب المال من الريح لو لزمه انما يلزمه باقرار المضارب به واقرار المضارب بالدين غير صيح في مزاحة غرماء الصحة ولو أنر في مرضه عال في بده أنه مضاربة لفلان ولا يمرف الا تقوله بدئ بدين الصحة لان المريض محجور عن الاقرار بالدين والعدين بحق غرماء الصحة فان لم يكن عليه دين في الصحة وانما أور بالدين في مرضه قبل اقراره بالمضاربة حاص ربااال الذريم برأس ماله لان اقراره بمضاربة بمينها كالاقرار بالوديمة وقد بينا ف كتاب الاقراران المريض اذا أقر بالدين أولا ثم بالوديمة يتحاصان لان حق الغريم متملق عاله فيمنع ذلك سلامة العين للمقر له بالمين ويصير هذا كالاقرار بالوديمة مستهلكة ولوكان بدأ الاقرار بالمضاربة بسيهابدئ بهالان الدين صارمستحقا لربالمال وخرجمن أن يكون مملوكا للمضارب فاقراره بالدين بعد ذلك بكون شاغلا لتركته لا لامانة الغيرف بده وانأقر لها بغير عينها تحاصا لان الاقرار بالمضاربة الحبولة كالاقرار بالدين فكأنهأ قريدين ثميدين وان أقربها بمينها ثم أقر بالدين ثم أقر بعد ذلك ان المضاربة في هذه الالف بعينها تحاصا لان اقر ار مبالعين كان بعد الاقرار بالدين فلا يكون مقبولا في استحقاق المةر له العين واختصاصه به بعد ما صار مشغولا بحق القرله بالدين وان قال هذه الالف مضاربة لفلان عندي ولفلان عندي وديعة كذا ولفلان كذا من الدين بدئ بالمضاربة لانه أقربها بعينها فبنفس الاقرار صارت العين مستحقة لرب المال فلا يتغير ذلك بما يعطف عليه الاقرار بوديعة غير معينة بالدين ولولم يقربها بمينها كاذجيع مال المضاربة بين صاحب الدين وصاحب الوديمة وصاحب المضاربة بالحصص لان اقراره بامانة غيرمعينة بمنزلة اقراره بالدين ولو قال لفلان عندى ألف درهم مضاربة وهي ف هذا

الصندوق ولفلان على ألف درهم فلم بوجد في الصندوق شئ كان ماتركه المضارب بين رب المال والغريم بالحصص لانه حين لم يوجد في الصندوق شيء فقد ظهر ان تميينه كان لغوا بقي اقراره بمضاربة غير ممينة وبالدين ولو وجد في الصندوق ألف كان رب المال أحق مها لان تعيينه كان صحيحا فان التعيين وجد منه قبل الاقرار بالدين فكأنه أقر ابتداء بالمضاربة بمينها . فان قيل كان ينبغي أن يقال اذا لم يوجد في الصندوق شي أن لا يكون لرب المال شي الفوات محل حقه ، قلنا هذا ان لوصح تعيينه مع فراغ الصندوق عنه ولم يصح ذلك بل هو مجهبل منه والمضارب بالنجهيل ضامن وقال في المضاربة الصغيرة اذا لم يشهد الشهود ان هذه الألف كانت في الصندوق يوم أقر جعلناها ببن الغرماء ورب المال بالحصص والقياس ماقاله عمة لان الوجود من المضارب تميين الصندوق ولم يوجد منه تميين مال المضاربة اذا لم يعلم أن الآلف كانت في الصندوق يومئذ وطربق العلم به شهادة الشهود وما ذكر هنا استجسان لان الصندوق محل لمافيه من اال فتعيينه كتعيين المال فلهذا كان رب المال أحق بها ولو وجد فى الصندوق ألفان فلرب المال ألف منها خاصة والباقى ببن الغرماء لان تميينه صحيح لما وجد في الصندوق من جنس حق رب المال مقدار حقه وزيادة وسواء كانت الالفان مخلطة أو غير مختلطة لان المضارب أمين في مال المضاربة واختلاط الأمانة عال الامين من غير صنعه لا يكون موجبًا للضمان فان علم أن المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر ربالمال كان المال كله بينهم بالحصص في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد نصفه لرب للال ونصنه للفرماء وهوبناء على ما قدم بيانه أن الامين اذا خلط الوديعة عال نفسه صار مستهلكا للمخلوط وصارت الامامة دينا عليه عند أبي حنيفة رحمه الله فيكون رب المال صاحب دين كغيره من الغرماء وأما عندهما فبالخلط يصير ضامنًا ولكن لايصير متملكا فلرب المال ان يرضى بالخلط ويختار المشاركة فيأخذ نصف المخلوط برأس ماله ونصفه للغرماء ولوقال لفلان عندى ألف درهم مضاربة وهي التي على فلان ولفلان على ألف درهم ولا مال له غـيره فذلك الدين لرب الماللان تعيينه للمضاربة التي على غيره كتعيينه ألفا في صندوقه أوفى كيسه أو بيته فاذا حصل ذلك قيل الاقرار بالدين اختص رب المال بهوان جعد المفاربة في صحة أومرض ثم أقربها نهى دين في ماله لان الاقرار بعد الانكار صحيح ولكن الامين بالجحود يصير ضامنا فاقراره بمدذلك كالاقرار بالدين وكذلك لو جحدشياً من الربح نمأقر

أثم قال لم يصل الى ضمن ماجحد من الربح وان كان دينا قال عيسى رحمه الله هذا غلط وان جحد الدين لم يضمنه حتى يقبضه على الجحود لان الجحود انما يكون موجبا للضمان عليمه باعتبار ان المال في يده وانه متملك له مستول عليه بهذا الجحود وهذا لانتحقق فيما هودين على الفير ما لم يقبضه فان قبضه على الجحود فهو ضامن وان رجع الى الاقرار ثم قضه فلا ضمان عليه وقيل محتمل أن مراد محمد رحمه الله قوله لرب المال لك ثلث الرجولي ثلثاه ليس بأقرار وفي المختصر للكافي قال ليس افراره بأن له النصف وقيل في تأويله أنه أقر له بالثاث تم بالنصف بعد ذلك فيكون مقرا بالسدس بعد الجحود فيجب عليه الضمان وذكر القاضي أبوعاصم في شرحه فقال جحوده الربح افرار بابراء الغريم ولو صرح بالابراء فأنه يضمن الربح وال لم يصل الى بدء كذلك هذا باقرار بان له النصف فيكون ضامنا ثم سلم بما سلم من ذلك على ذلك والاصح أن يقول حق القبض فيما وجب بمعاملته له خاصة فكرنه في ذمة الغريم وكونه في بده سواء في انه صار متملكا مقدار ما جحده متويا حق رب المال فيه فكان قبضه على الجحود وعلى الاقرار بمدالجحود في الجاب الضمان عليه لاجل الافرار سوا. واذا دفع الى رجلين مالا مضاربة فمات أحــدهما وقال الآخر هلك المال ص<sup>ر</sup>ق في نصيبه الكونه أمينا فيه وكان نصيب الآخر دينا في تركته لانه مات مجهلا لصيبه فان علم أن الميت كان أودع نصيبه صاحبه الحي فقال الحي قد هلك فهو مصدق على جميعه لأن الضارب علك الايداع فقول مودعه قد هلك بمنزلة قول المضارب فيحيانه اله قد هلك وان قال قد دفعت ذلك الى صاحبي كان مصدقاً مع عينه لكونه أمينا فيه وكان ذلك دينافي مال صاحبه لان صاحبه مات مجهلا فانه ان ثبت وصوله اليه فلا اشكال وان لم يثبت وصوله اليه من مد الحي فالحي كان مسلطا من جهته على الرد وانما قبل قوله في ذلك لاجل التسليط فيكون المضارب الميت مجهلا له على كل حال فكان ذلك د ا في تركمته واذا ريح المضارب في المال ربحافاقر به وبرأس المال ثم قال قد خلطت مال المضاربة بمالي قبل أن أعمل وأربح لم يصدق لان الربح صار مستحقاً لرب المال فهو بهذه القالة ببطل استحقاقه ويدعى ملك جميع الربح لنفسه بالخلاف الحاصل منه بالخلط فلا تقبل توله الا بحجة ولان الربح عاء المال فيكون ملك الصاحب المال باعتبار الظاهر فلا يستحقه غيره الا بالشرط ( ألا ترى)أن المضارب لو ادعى زيادة فيما شرط له من الربح لم يقبل قوله فيــه الا بحجة فاذا ادعي سبباً يملك به جميع الربح

فلأن لا يقبل قوله من غير حجة كان أولى فان هلك المال في بده بمد ذلك ضمن رأس المال لرب المال وحصته من الربح لاقراره على نفسمه بالسبب الموجب للضمان ولانه لما زعم أنه خلطه بماله ثم ربح بعــد ذلك نقــد ادعى أن الربح كله ملكه والامين ان ادعي الملك لنفسه في الامانة يصير ضامنا واذا أقر المضارب بدين في المضاربة لولده أو والدهأو زوجته أو مكانبه أو عبده وعليه دين أولا دين عليمه لزمه ذلك في ماله خاصة في قول أبي حنيفة رحمه الله الا ما أقربه لعبده ولا دين عليه فانه لايلزمه منه شي وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أقراره لهؤلاء صحيح على المضاربة الالمبده أو لمكاتبه وهذا لان المضارب نائب في النصرف كالوكيل وقد بينا في البيوع أز ءند أبي حنيفة رحمه الله الوكيل لايملك التصرف مم من لا تجوز شهادته له في حق الموكل اكمونه متهما في ذلك وعنـــدهما بملك ذلك الا في عبده ومكاتبه فالمضاربكذلك وهذا لانه يلزمه لهؤلاء حق في مال رب المال عجرد قوله فيكون في معنى الشاهد لهم على غيره عال وشهادته لهؤلاء لانقبل فكذلك قراره الا أن الدين بالمعاملة يجب في ذمته وهو غير متهم فيما يلزمه لهؤلاء فلذا لزمه دُلك في ماله خاصة فأما العبــد الذي لادين عليه له فهو ايس من أهل أن يستوجب دينا عليه وعندهما اقراره لعبده ومكاتبه كافرار دلنفسه لانه يملك كسب عبده وله حق الملك في كسب مكاتبه وأما اقراره لابنه وأبيه كاقراره لاخيه من حيث انه لانثبت له في المقر به ملكا ولاحق ملك فيصح في حق رب المال وقال في المضاربة الصغيرة في قول أبي حنيفة اذا كان في المضاربة فضل لزم المضارب ما أقر به من حصته وهو صحيح لما بينا أنه غير متهم في حق نفسه وان كان متهما في حق غيره ولو أقر المضارب في مرضه بمضاربة بمينها ثم أقربها بمينها وديمة لا خرثم أقر بدين ثم مات بدئ بالمضاربة لان رب المال استحق ذلك المال باقر اره عينا كما أقربه ثم هوأقر لاثاني بوديمة قد استهلكها باقراره فيها بالمضاربة والاقرار بالوديمة المستهلكة اقرار بالدين فيكأنه أقر بدين ثم بدين فيتحاص صاحب الوديمة والدين فيما بقي من تركته

## -ه ﴿ بَابِ الشَّفَعَةُ فِي الْمُضَارِبَةِ ﴾ي-

( قال رحمه الله ) واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب بها دارا تساوى ألفا أو أقل منها أو أكثر ورب المال شفيمها بدار له فله أن يأخذ ها بالشفمة

من المضارب ويدفع اليه التمن فيكون على المضاربة لان أكثر ما فيه أن المضارب اشتراها لرب المال ومن اشترى أو اشترى له فهو على شفعته وانما تسقط شفعة من باع أو بيم له ثم الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء لانه يملك الدار عليه بما يعطيه من التمن وقد بينا أن رب المال لو اشترى من المضارب دارا اشتراها للمضاربة جاز شراؤه الكونه مفيدا فكذلك اذا أخذها بالشفعة ولواشترى المضارب دارا ببعض المضاربة ثم اشترى رب المال دارا لنفسه الى جنبها فلامضارب أن أخدها بالشفعة عابقي من مال الضاربة لان أكثر مافيه الالمضارب أخذها لرب المال ورب المال. شتر والشراء لا يكون مبطلا شفعة الشفيع ثم أخذه بالشفعة كالشراء البتدأ وشراء المضارب عال المضاربة دارا من رب المال يكون صحيحا لكونه مفيدا من حيث أنه يدخل فيه في المضاربة مالم يكن فيها ويخرج من المضاربة ماكان فيها ولو أشـترى بالم مضاربة دارا تساوى ألما ورب المال شفيعها فتسلم الشفعة ثم باع المضارب الدار فلا شفعة رب المال فيها لان المضارب نائب عن رب المال في بيعها ومن بيم له لا يستوجب الشفعة كما لا يستوجبها من باع وكذلك لو باع رب المال داره لم يكن للمضارب فيها شفعة بدار المضاربة لانه لو أخذها أخذها المضاربة ومال المضاربة لربالمال وربالمال بائم لهذه الدار فكما لا يكون له أن يأخذها بالشفعة بدار أخرى له لا يكون لمضاربه أن بأخذها بدار المضاربة ولو اشـترى المضارب بالف المضاربة دارا تساوى ألفين ورب المال شفيمها فسلم الشفعة ثم باعما الضارب بالني درهم لم يكن لرب المال أن يأخذ شيأ منها بالشفعة أما مقدار رأس المال وحصته من الربح فلان البيع فيه وقع من المضارب لرب المال وأما حصة نصيبه من الربح فلانه لو أخذها رب المال تفرقت الصفقة على المشترى وليس للشفيع أن يفرق الصفقة على الشترى ولان حق المضارب في الربح تبع واذا لم تجب الشفعة فيما هو الاصل لأنجب في التبع ولهذا لا يستحق البناء بدون الاصل في الشفعة لأن البناء يمنع الاصل ولو لم يبعها المضارب ولكن باع رب المال داره فأراد المضارب أن يأخذها بالشفعة انفسه من الربح الذي له في مال الضاربة بحصته من الربح كان له ذلك لان رب المال ماباع داره للمضارب والمضارب حاز الدار المبيعة محصته من الربح فانه تملك حصته قبل القسمة حقيقة ولهذا تجب عليه الركاة فيه فيكون له أن يأخذها بالشفعة لنفسه مذلك السبب ولو اشــترى المضارب بيمض المال دارا في قيمتما فضل على رأس المال فباعرجل الى جنها دارا وفي يد

المضارب من مال المضاربة مثل ثمن الدار التي يبعث الى جنب دار المضاربة فأراد المضارب أن يأخذ الدار بالشفعة لفسه لم يكن له ذلك والما يأخــذها على المضاربة أو يدع لان حق رب المال أصل وحق الضارب تبع وهو متمكن من أخذها بما هو الاصلوالتبع لايظهر مع ظهور الاصل وهذا لان في أخذها للمضاربة مراعاة الحقين جميعا حق رب الآل وحق المضاربوفي أخذها لنف ابطال حقرب المال وليس للمضارب أذيقدم حق نفسه في الربح ويبطل حق رب المال فف لم الضارب الشفعة فاراد رب المال أن يأخذها بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك لان المضارب ادا كان متمكنا من الاخذ بالشفعة يه يح منه النسليم في حق نفسه وفي حق رب المال جميعا فان انتسايم من انتجارة كالاخذ قيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فاما عند محمد رحمه الله فيذبني أن لا يصح تسليمه في حق رب المال كما في الاب والوصي اذا سلما شفعة الصبي والاصبح أن هذا قولهم جميما لان فيما هو من صنيع التجار المضارب ناثب عن رب المال على الاطلاق وتسليم الشفعة من صنيم التجار ولو لم يكن في يد المضارب من مال المضار بة شيء يأخذ به الدار التي بيعت كان له أن يأخذها بالشفعة لنفسه لانه غمير مشكن من أخذها للمضاربة هنا لانهلو أخذها للمضاربة كاناستدا بةمنه على المال والمضارب لا يملك ذلك فاذا لم يُنبت له الحق باعتبار الاصل ظهر حكم التبع وهو أنه جار للدار المبيعة علىكه في نصبه من الربح فيكون له أن يأخذ بالشفعة لنفسه وان لم يكن فيها فضل على رأس المال لم يكن للمضارب أن يأخـذها لفسه لانه لاملك له فيها وانما جواره من حيث اليــد دون الملك وبه لا يستحق الشفعة وان أراد رب المال أن يأخذها لنفسه فله ذلك لان مافي يد المضارب ملك لرب المال حقيقة فيكون به جارا للدار المبيعة فان سلم المضارب الشفة المسليمه باطل ورب المال على شفعته لان تسليم الشفعة أنما يصح ممن يكون متمكما من الاخذ بالشفعة والمضارب هنا لم يكن متمكنا من الاخـ ذ فليس له تسليم الشفعة ولوكان في الدار التي من المضاربة فضل على رأس المال وليس في يد المضارب من مال المضاربة شي فاراد المضارب ورب المال أن يأخـذ الدار المبيمة الى جنب دار المضاربة بالشفمة لانفسهما فلهما أن يأخذاها نصفين لان كلواحد منهما جار لها بملكه في حصته من دارالمضاربة واستحقاق الشفعة باعتبار عدد رؤس الشفماء لا باعتبار مقدار الانصباء فان سلم أحدهما كان للآخر أن يأخذها كالها لان لكل واحد من الشفيعين سببا تاما لاستحقاق جميع الدار المبيعة ولكن

لامزاحمة عند طلبهما يأخذ كل واحد منهما النصف فاذا انددمت هذه المزاحمة بتسليم أحدهما كان الآخر أن يأخذها كلها فان كان بقى في يد المضارب من المضاربة قدر عن الدار التي بيمت فاراد المضارب أو رب المال أن يأخـذها بالشـفعة لم يكن له ذلك لان حق المضاربة في هذه الدار هو الاصل قبل القسمة لما في الاخذ للمضاربة من مراعاة الحقين في أخذ أحدهما لنفسه ابطال حق الآخر واذا كان الاخــ ذ باعتبار الحق الاصلي ممكنا يوجب ترجيح ذلك فيكون للمضارب أن يأخذها للمضاربة وايس لواحد منهما أن يأخــذها لنفسه فان ســلم المضارب الشفعة لم يكن لواحد منهما أن يأخذها بالشفعة بعدذلك لأن المضارب كان متمكنا من أخذه لهما فيعمل تسليمه أيضا في حقهما أرأيت لو أخذها للمضاربة ثم باعها من الذي أخذها منه أوردها عليه بحكم الاقالة أما كان يصح ذلك منه في حق رب المال فكذلك اذا ردها عليه بتسليم الشفعة له ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضاربة واقتسما الدار التي من المضاربة على قدر رأس المال والربح ثم أرادا أن يأخذا الدار المبيعة بالشفعة لانفسهما فلهما ذلك لان سبب الاستحقاق لكل واحدمنهما يتقرر بالقسمة ولاينعدم فان السبب كونه جارا للدار المبيعة علكه في دار المضاربة وبالقسمة يتقرر ملك كل واحد منهما الا أن حق المضاربة كان مقدما فاذا انمدم ذلك بقسمتها كان لكل واحد منهما حق الاخذ لنفسه بالشغمة كالشريك اذا سلم الشفعة فللجار أن يأخذهافان طلباهاجيما فهي بينهما نصفان وأيهما سلمأخذ الآخر الدار كلها لما قلنا واذا دفع الرجلالي الرجلين مالا مضاربة فاشتريا به دارا ورب المال شفيعها فله أن بأخذ حصة أحدهما بالشفعة دون حصة الآخر لان الصفقة تنفرق شعدد الشريكين في حر الشفية (ألاترى) أنهما لو اشترياها لانفسهما كان للشفيم أنياً خذ نصيب أحدهمادون الآخر قبل القبض في ظاهر الرواية وقد بينا هذا في الشفية فكذلك اذا كان المشتريان مضاربين وكذلك لو كان الشفيع أجنبيا فان المضاربين في شرائهما للمضاربة في حق الشفيع كالمشتريين لانفسهما حتى كان له أن يأخذها منهما بالشفعة وان لم يحضر رب المال وكذلك الوكيلان ولو كان المضارب واحدا فاراد الشفيع أن يأخــذ بمض الدار بالشفعة لم يكن له ذلك سواء كان الشفيع رب المال أو اجنبيا لما فيه من تفريق الصفقة على المشترى واذا دفع الرجلان الي رجل مالا مضاربة فاشترى مها دارا وأحد صاحى المال شفيعها فاراد أن يأخذ بمضها بالشفعة فليس له ذلك اما أن يأخذها كلها أومدع لان المسترى لما كان

واحدا كانت الصفقة في حكم الشفعة متحدة فلا يكون للشفيع أن يفرقها باخذ البمضسواء كان الشفيع أجنبيا أو أحد ربي المال وكذلك الرجلان يوكلان رجلا بشراء دار كان للشفيم أن يأخــذها من الوكيل جملة وان كان الآمران غائبين وليس له أن يأخــذ نصيب أحــد الآمرين وان كان المأمور اثنين فله أن يأخــذ نصيب أحــد الآمرين دون الآخر لان المشترى لغيره في حق الشفيع كالمشترى لنفسه فان المعتبر في تفريق الصفقة واجتماعها حال العاقد لاحال من وقع العقد له واذا وجبت الشفعة للمضاربة فسلم أحد المضاربين الشفعة لم يكن للآخر أن يأخذها لان الاخذ بالشفعة شراء وأحـد المضاربين لا ينفرد بالشراء دون صاحبه فكذلك في الأخذ بالشفمة (ألا ترى) انه ليس لاحدهما أن يأخذ بالشفمة دون صاحبه وان لم يسلما فبعد تسليم أحدهما أولى وان كان رأس المال ألف درهم فاشترى بها المضارب دارا تساوى ألفا أو أقل أو أكثر وشفيعها ربالمال مدار له ورجل أجنى أيضا شفيعها بدارله أخرى فلهماأن يأخذا الدار نصفين لان كل واحد منهما لو انفرد لاستحق الكل بالشفعة فاذا اجتمعا وطلباها أخذاها بينهما نصفين فان سلم رب المال الشفعة وأراد الاجنبي أن يأخذها فالقياس أن يأخذ الاجنبي نصف الدار بالشفعة وليس له غير ذلك لان المضارب انما اشتراها لرب المال وشراء الشفيع لنفسه يكون أخذا بالشفمة فكذا شراءغيره لهواحد الشفيمين اذا سلم بعد الاخذ فليس للآخر أن يأخذ الاالنصف بخلاف مااذا سلم قبل الاخذ لان مزاحته في الاخذ تنعدم بالتسليم قبل الاخذلابعده وفي الاستحسان للاجنبي أن يأخذ الدار كلما أو يدع لان المضارب الما اشترى للمضاربة وذلك حق آخر غير حق رب المال فيما له على الخصوص والزاحمة بينهما باعتبار الحق الخالص لكل واحد منهما ولم يوجد من رب المال أخذ باعتبار هذا الحق ولا من غيره له فانما سلم قبل الاخذ والدليل عليــه أنه لو تمكن الاجني من أخذ النصف تفرقت الصفقة به على المشترى وليس للشفيع حق تفريق الصفقة على المشترى بالاخذ بالشفعة فلهذا يأخذ كلها أو مدع

### - 🙈 باب الشروط في المضاربة 👺 –

(قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب على الله أجرا عشرة دراهم كل شهر فهذا شرط فاســـد ولا ينبغى له ان يشترط مع

الربح أجرا لانه شريك في المال محصته من الربح وكل من كان شريكا في مال فليس ينبغي له أن يشترط أجرا فيما عمل لان المضارب يستوجب حصة من الربح على رب المال باعتبار عمله له فلا يجوز ان يستوجب باعتبار عمله أيضا اجرا مسمى عليه اذ يلزم عوضان لسلامة عمل واحد له وان اعتبرنا معنى الشركة في المضاربة كان رأس مال المضاربة عمله ورأس ماله فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله على رب المال أجرا فان عمل على هذا الشرط فريج فالريح على ما اشــترطا ولا أجر للمضارب في ذلك لانه ما ســلم عمله بحكمالاجارة على رب المـال والمضاربة شركة والشركة لاتبط بالشرط الفاسد اذا كان لايؤدى ذلك الى قطم الشركة ينهما في الربح بعد حصوله وقد طعن عيسي رحمه الله في هذه المسئلة وقال مجب ان يكون للمضارب أجر مثله فيما عمل لان شرط الاجر المسمى ينافى موجب المضاربة فان المضاربة جائزة غير لازمة فلمكل واحد منهما أن يفسخها واشتراط الاجر المسمى يجمل العقد لازما وكل شرط يضاد موجب المضاربة فهومفسد للمضاربة كالوشرط للمضارب ماثة درهممن الربح واسـتدل عا قاله في كتاب المزارعة في نظير هذه المسئلة ان المزارعة تفسد والخارج كله لصاحب البذر وقد قيل في الفرق بينهما أنه قال في مسئلة المزارعة على أن للمزارع أجر ما أقدرهم ولم يقل كل شهر فصار الاجر شرطا على الممل الذي قداشترط له نصيبه من الزرع عليه وفي المضاربة قال على أن له أجرا عثمرة دراهم كل شهر فالأجر هناك مشروط عقابلة منافعه لا مقابلة العمل (ألا ترى) ان عضي المدة بدرتسليم النفس بجب الاجر والعلم يعمل له شيآ وشرط الربح عقابلة العمل فكانا في حكم عقدين اذا فسد أحدهما لم بفسد الآخر به وقبل في الفرق بينهما المزارعة اجارة ولهذا شرط النوقيت فها والاجارة ببطل بالشروط الفاسدة فاما المضاربة فشركة حتى لا يشترط فيها النوقيت والشركة لاتبطل بالشروط الفاسدة قوله هذا الشرط يضاد موجب المضاربة قلنا الشرط لايضاد ذلك ولكن صحة الشرط واستحقاق الاجر به يوجب اللزوم وهذا الشرط غير صحيح هنا بل هو لغوكما ذكرنا فتبتى المضاربة مينهما صحيحة كما هو موجب المضاربة ولذلك اذا شرط ذلك الأجر لعبدله يعمل معه في المضاربة أو لبيت يشـترى فيه ويبيع فالريح على ما اشـترطا ولا أجر لعبد المضارب ولا لبيته لان المشروط للبيت مشروط للمضارب وعليه حفظ مال المضاربة في يبته ولا مجوز أن يستوجب على ذلك أجرا ولهذا لا يجوز استئجار المرتهن على حفظ المرهون وعبد المضارب الذي لادين

عليه كسبه لمولاء فالمشروط له من الاجر كالمشروط للمضارب ولو كان العبد الذى اشترط له الاجر عايه دن أوكان مكاتب المضارب أو ولده أووالده فهوجائز على مااشترطا وللذي عمل بالمال مالمضارب من هؤلاء عشرة دراهم كل شهر على مااشترطا لانه من كسب هؤلاء كالاجنبي وله أن يستأجرهم للعمل مه وبكون أجرهم في مال المضاربة فاشـ نراط ذلك في المضاربة لا يزيده الاوكادة وليس لهان يستأجر عبده الذي لادين عليه ولا بيتهمن نفسه ليبيع فيه ويشترى للمضاربة فكان اشتراطذلك في العقد شرطا فاسدا ولو اشترطا ان يعمل عبدرب المال مع المضارب على أن للعبد أجرا عشرة دراهم كل شهرما عمل معه فهذا شرط فاسد لان عبد رب المال اذا لم يكن عليه دين كنفسه ولو شرط عمل رب المال معه باجر لم يجز دلك ولا أجر له فيما عمل فكذلك اذا شرط ذلك لمبده أو لابيمه والربح بينهما على الشرط لان الشرط الفاسد غير متمكن في صلب العقد مخلاف مااذا شرط رب المال أن يعمل معه وه و بغير أجر لان ذلك الشرط يمدمالتخلية بين المضارب ورب المال وهناالشرط لايمدم التخاية فان العبد أجير المضارب ويد الاجير كيده ولو كان عبد رب المال عليه دين فاشترط له أجرا عشرة دراهم كل شهر أو اشترط ذلك لمكاتبه أو لا بنه جاز لما بينا ان هؤلاء كاجني آخر فيما يشترط الهم من الاجر على العمل واذا استأجر رجل رجلا عشرة أشهر كل شهر به شرة دراهم يشترى له البز ويبيع ذلك فهو جائز لانه عقد على منافعه في مدة معلومة ببدل مملوم فاذ دفع اليه رب المال في هذه العشرة الاشهر مالا يعمل به على أن الربح بينهما نصفان فعمل به الاجير فالربح لرب المال والوضيعة عليه ولاشئ للاجير من الربح في قول أبى بوسف وقال محمد ربح المضاربة بينهما على ما اشترطا ولا أجر للاجير مادام يعمل مهذا واذا عمل بغيره من ملك رب المال فله أجر عشرة دراهم في كل شهر حتى ننقضي هذه الشهور لان اتفاقها على المضاربة عنزلة الفسخ منها للاجارة ولكن هذا الفسخ في ضمن المضارية فيقتضر على المنافع التي يعمل مها في مال المضاربة ولا تتعدى الى مايعمل مه في غيره من مال ربالمال فيستوجب الشركة في الربح باعتبار المضاربة والاجر بمنافعه المصروفة الى عمله لرب المال من غير مال المضاربة ولان المضاربة شركة ولو أن الاجير شارك رب المال بالف من ماله خلطه بمال رب المال باذته على أن يعمل بالمالين فما رزق الله تمالى في ذلك من شي فهو بينهما نصفان كانت الشركة جائزة على مااشترطا ولا أجر اللجير مادام يعمل مهذا المال

فكذلك في المضاربة وأبو يوسف يقول عتمد الاجارة لا ينتقض بالمضاربة لان المضاربة دون الاجارة فالاجارة لازمة من الجانبين والمضاربة غير لازمـة ولا ينتقض الشي بما هو دونه ولان المقود عليه في الاجارة منافعه وفي الضاربة العمل وأحدهما غير الآخر والمقد الضاف الى محل لا يبطل عقدا مضافا الى محل آخر هو أقوى منه ومع يقاء الاجارة لايجوز أن نتبت له الشركة في الربح اذا اجتمع له الاجر والشركة في الحاصل بعمله وذلك لايجوز ولان المضارب أعا يستحق الشركة في الربح بازاء عمل نفسه عنافم هي له وهنا منافعه بعقد الاجارة مستحقة للمستأجر فلايوجه ماهوموجب استحقاق الشركه في الربح وهذا بحلاف الشركة فان ااشريك يستحق الربح عاله لا بعمله فبالاجارة السابقة بينهما لا ينمدم ما به يستحق الشريك ولانااشريك بعمل لنفسه فيمال نفسه فلايستوجب الاجر بهذا العمل على المستأجر والمضارب يعمل لرب المال وهو بعمله لرب المال يستوجب الاجر هنافلا يجوز أن يستوجب الشركة في الربح وعتد الاجارة يرد على منافعه كما قال ولكن المقصود هو العمل فادا وجد ما هو المقصود كان البدل بمقابلته وان كان تسليم النفس عند عدم العمل يقام متامه في استحقاق الاجر كالصداق فانه عقابلة ما هو المقصود وان كانتسليم المرأة نفسها قد يقام مقام ما هو المنصود في تأكد الهربه لدفع الضرر عنها ولو كازالاجير دفع الى رب المال مالامضاربة يدمل به على النصف جاز والاجير على الاجارة والمستأجر على المضاربة لان عقد الاجارة لا بوجب للاجير حقا في منافع رب المال ولا في عمله فدفعه المال اليه ، ضاربة بمد الاجارة كدفعه اليه قبل الاجارة فان استبضع رب المال الاجير مال المضاربة يشترى به وبببع على المضاربة فقبضه الاجير فاشــترى به وباع فهو جائز على ما اشــترطا في الضاربه لان عمل المستبضع كعمل المبضع كما لو أبضعه المضارب مع أجنبي آخر والاجرعلي طاله للاجير لانه قد محةق منه تسابم نفسه في المدة للممل به وهويستوجب الاجر بذلك وعقدالمضاربة لايفسد هنا بخلاف ما اذا اشترط عمل رب المال بالمال لان ذلك الشرط يمدم التخلية فأما الابضاع فلا يمدم التخلية المستحقة لتمكن المضارب من استرداد المال منه متى شاء واذا دفع الى رجل مالا مضاربة بالنصف على أن يعمل معه رب المال على أن لرب المال اجرا عشرة دراهم كل شهر فهذا الشرط نفسد عقد المضاربة لانه يمدم التخلية وقد بيما أنه لو شرط عمل رب المال مع المضارب بفيير اجر فسد العقد فاذا شرط عمله مع المضارب كان اولى واذا فسد العقد

كان الربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللمضارب اجرمثله فيما عمل وهو الحميم في المضاربة الفاسدة ولا أجر لرب المال لانه عامل في مال نفسه لنفسه وهو في ذلك لا يكون أجيرا لفيره فلهذا لا يستوجب الاجرة به والله أعلم

#### -ه باب المرابحة بين المضارب ورب المال كه∞-

( قال رحمه الله ) رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة على أن ماكان فى ذلك من ريح فهو بينهما نصفان فاشترى رب المال عبدا مخمسمائة وباعه من المضارب بالف المضاربة جاز ذلك الكون العقد مفيدا بينهما فان باعه المضارب مساومة باعه كيف شاء وان باعه مرايحة باءً على خسمائة وهو مااشتراه به رب المال دون الالف الذي اشتراه به المضارب لان الذي بجرى بين رب المال والمضارب في الحقيقة لم يكن بيما فان البيم مبادلة ملك انسان بملك غيره وهـذا كان مبادلة ملك رب المال علكه ولكن جمل بمنزلة العـقد في حق ما بينهما لكونه مفيدا في حقهما فاما في حكم سيم المرابحة فالعقد هو الاول وهو شراء رب المال اياه بخمسماعة فيبيعه مرائحة على ذلك \* بوضحه أن المضارب متهم في حق رب المال بالمسامحة وترك الاستقصاء وبيع المرابحة بيع أمانة ينفي عنه كل تهمة وخيانة وانتفاء النهمة في أقل الثمنين فبيعه مرامحة على ذلك الا أن سِين الامر على وجهه فحينتُه بييعه كيف شاء ولان المضارب بييعه لربالمال فينبغي أن يطرح ريح رب المال عند انضمام أحد العقدين الى آخر وريح رب المال خسمائة فيطرح ذلك من الثمن وببيعه مرابحة على ما بقى ولو كان رب المال اشترى العبد بالف فباعه من المضارب بخمسمائة درهم من المضاربة باعه المضارب مرائحة على خمسمائة لانه أفل التمنين والذي جرى بينهما عقد في حقهما فان لم يكن في لحقيقة عقدا فيعتبر هــذا الجانب اذا كان أقل الثمنين عنمد اعتباره وانتفاء النهمة الها يكون في الاقل ولو كان رب المال ملك العبد بغير شي فباعه من المضارب بالف المضاربة لم بعه مرائحة حتى سبين انه اشتراهمن رب المال لما بينا أن الذي جرى بينهما ليس ببيع في الحقيقة وليس لرب المال على هــذه العين شراء سوى هذه لببيعه المضارب به مرامحة باعتبار ذلك فان بين الامر على وجهه فقد انتفت التهمة ولو عمل المضارب بالف المضاربة فربح فيها ألفائم اشترى رب المال عبدا يساوى أَلْنَى درهم فباعه من المضارب بالالفين فله أن يببعه مرايحة على ألف وخمسهائة لان مقـــدار

الخدمائة في المقد الذاني رمح رب المال فيطرح ذلك من المنن الثاني اذا لم يخرج ذلك القدر من ملك رب المال وأنما بتي من النمن رمح المضارب فيه وهو خمسمائة ومااشتر امبهرب المال وهو ألف فببيمه مرائحة على ذلك لان المضارب الما يبيمه لرب المال في مقدار رأس ماله وحصته من الربح ولهذا لولحته عمدة في ذلك رجم به عليه فيطرح مقدار رمح رب المال لذلك ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة والسئلة على حالها باعه المضارب مرابحة على ألف درهم خمسائة منها التي اشترى بها رب المال العبد وخمسمائة رمح فاما الف المضارب التي طرحت من التمن بخمسمائة درهم تمام رأس مال رب المال والمقد في ذلك لرب المال فيعتبر أقل التمنين فتطرح الزيادة الى عام رأس مال رب المال وخمسمائة درهم ربحرب المال فلا يحتسب بشي من ذلك ويبيعه مرابحة على ما اشتراه به رب المال وعلى حصة المضارب من الربح الا أن يبين الامر على وجهه ولو كان رب المال اشتراء بألف وقيمته ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرامحة على الالف لان قيمته اذا كانت مثل رأس المال فلا ربح للمضارب منه ( ألاتري ) أنه لو أعتقه لم يجز عتقه وربح رب المال يطرح من بيع العنارب فاتما مبيه، مرايحة على ما اشتراه به رب المال وهو ألف درهم وان كان اشتراه رب المال تخمسائة وقيمته ألف فباعه من المضارب بالالفين باعه المضارب مرامحة على خمسمائة لانه لاربح في قيمته فانما سبمه لرب المال كا. م فان قيل كيف سفد هذا الشراء بالغبن الفاحش من الضارب على المضاربة. قلنا لائه اشتراه من رب المال وشراؤه بالزيادة الفاحشة من غيره انما لا سنفذ على المضاربة لحق رب المال فاذا كان العامل معه رب المال فهو راض بذلك ولو كان رب المال اشتراه بألفين وقيمته ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرامحة على ألف على أنه لا فضل فيه على رأس المال وفي حق رب المال انما يستبر أقل التمنين وذلك مقدار قيمته فبيعه مرايحة على الالف كدلك. فان قيل رب المال اشتراه بألفين والمضارب اشتراه منه كدلك بألفين فقولكم أقل التمين ألف من أين. قلنا نمرب المال اشتراء بألفين وقد عاد اليه الف زائدة على قيمته بالعقدالذي جرى بينه وببن المضارب فأعا بتى له فيه بقدر رأس مال المضاربة وذلك ألف درهم ولو كان العبد يساوى ألفا وخسمائة وقد اشتراه رب لمال بالف والمسئلة بحالها باعه المضارب مرايحة على ألف وماتين وخمسين لان الربح فيه خمسها نة نصف ذلك لرب المال وقد بينا أن ربح المال يطرح وأعا يعتبر قدر رأس المال وربح المضاربة وذلك ألف

ومأتان وخمسون ولودفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها عبدا فباعه من رب المال بالني درهم باعه رب المال مرائحة على ألف وخسمائة لان خسمائة من الالفين حصة ربالمال من الربح فيطرح ذلك من النمن لان المضارب انما كان اشترى العبد له فيعتبر في حقه أقل الثمنين وذلك ماشترى به المضارب وهو ألف وحصة المضارب من الربح ممتبرة لا محلة فينيعه رب المال مرابحة على الغي درهم وخسمائة ولو كان المضارب اشترى العبد بخمسمائة من المضاربة فباعه من رب المال بالغي درهم فانه يبيمه مرابحة على ألف و خسمائه الثمن الذي اشتراه به المضارب وخسمائة ربح المضارب ويطرح عنه خسماته ربحرب المال وخسما ثه ر حرب المال أيضا مما يكمل مه رأس المال وان كان بقي من المضاربة خمسمائة في يد المضارب لم محتسب سها في ثمن هذا المبــد وقد بينا أن في حق كل جنس من ااال يجمل كانه لبسرفي المضارية غيره ( ألا ترى ) أن تلك الخسمائة لو ضاءت كان رأس مال الضارية كله أين هذاالمبد فلهذا حسب جيم رأس ااال في عن هذا العبد فطرح عامرأس المال من عن العبد الذي اشتراه به رب المال وهو خسماً له وربح رب المال باعه مرايحة على النمن الذي اشترى به المضارب وهو خمسماً تُهُ وعلى ربع الضارب وهو خسمائه ويشترى أن كانت قيمة العبد أقل من ذلك أوأكثر وهذا الوجه لانه لامعتبر يقيمةالمبدفانه انما يصل الى المضارب في هذا الوجه الثمن دون العبد ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فباعه من رب المال بالني درهم ثم باعه ربالمال من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف ثم اشتراه الضارب من الاجنبي الالفين اللذين أخدهما من رب المال نمنا للعبد فانه لا ببيعه مرابحية في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله أصلا وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مبيعه المضارب مرابحــة على الثمن الاخير الذي اشــتراه، من الاجنبي وهو ألفا درهم وهذا بناء على مابينا في كـناب البــوع ان عند أبي حنيفة يضم بعض العقود الى البعض ثم ينظر الى حاصل الضمار فيه فعلى ذلك الباع مرائحة فهذا الثمن الاول كان ألف درهم فلما باعه المضارب بالفين من رب المال كان المعتبر من ذلك مقدار رأس المال وهو ألف وحصة المضارب من الربيح وهو خسمائة فلما باعه رب المال شلائة آلاف فقد ربح فيه ألفا وخسمائه فلا بد من أن يطرح ذلك من رأس المال بعد مااشتراء المضارب من الاجنى ليبيعه مرايحة لرب المال على مابقي واذا طرحت ذلك من رأس المال لم سبق شيء فالهذا لا ببيعه مراعة أصلا الا أن سبين الامر على وجهه وعندهما

لابعتبر ضم العةود بعضها الى بعض في المعاملة مع الاجنبي فيبيعه مرابحة على ما اشتراه من الاجنبي وذلك ألفا درهم ولو كان المضارب باع العبد من رب المال بالف وخمسمائة ثم باعه رب المال من أجنبي بالف وسمائة ثم عمل المضارب بالالف وخمسمائة حتى صارت الفين فاشترى بها العبد من الاجنبي بالف وستمائة ثم عمل المضارب بالف وخمسمائة حتى صارت الفين فاشترى بها العبد من الاجنبي فان بيعه مرابحة في قولهما على ألفين وهو ظاهر وأمافي قياس قول أبي حنيفة فانه بييمه مرابحة على ألف وأربعائة لان المضارب كان ربح في البيم الاول مائتين وخمسين وكان المعتبر رأس المال وحصة المضارب من الربح فحين باعه رب المال بألف وستمائة فنلمائة وخمسون من ذلك ربح المال فيطرح ذلك من الالفين ويطرح أيضا ماربح المضارب على رب المال وذلك ما ثتان وخمسون درهما فاذا طرحت ذلك من الالفين يبقى ألف وأربعائة درهم فعلى ذلك يبيعه المضارب مرابحة وانما يطرح ماربح المضارب على رب المال لانه لو ربح ذلك في معاملته مع الاجنبي بيعا وشراء لكان يطرح ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله في بيم الرائحة فلان يطرح ذلك عند معاملته مع رب المال أولى واذا دفع الى رجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى بألف منها عبدا يساوى الفين فولاه رب المال فهذا جائز عند أبي حنيفة لايشكل لانه يملك البيع بالمحاباة وعندهما بيمه بالمحاباة الفاحشة من غير رب المال لابجوز لحق رب المال فلا يكون ذلك مانعا من جو از المعاملة بينه و بين رب المال فان ياعه رب المال من أجني بالف وخسمائة مرايحة ثم اشتراه المضارب من الاجنبي مرايحة بالني درهم من المضاربة ثم حط رب المالءن الاجنبي من الممن الممائة فان الاجنبي يحط عن الضارب مثل ذلك من النمن وحصته من الربح وذلك كله أربعائة لأن العقدين جميعا كاما مرايحة فادا خرج القدر المحطوط منأن يكون ثمنا فيحق الاجنى محط رب المال عنه بخرج ذلك القدر وحصته من الربح من أن يكون ثمنا في عقد المضارب أيضا والمحطوط في عقدرب المال خمس الثمن وفي عقد المن الربجملة الثمن ألفان فيحط عنه خمس الثمن وفي عقد المضارب جملة الثمن ألفان فيحط عنه خمسها أيضا وهو أربعائة ثم يببعه لمضارب مرابحة على مابقي من الالفين في قول أبي يوسن ومحمدوهو ألف وستمائة وعند أبي حنيفة رحمه الله مبيمه مرايحة على ألف وماثتي درهم لان رب المال كان ربح فيه خمسمائة فلما حط ثائمائة كان الحط من جميع الثمن ثلثاه من رأس المال وثلثه من الربح فبقى ربحه على الاجنبي أربعائة درهم فيطرح

المضارب هذه الاربعائة مع الاربعائة التي سقطت عنه من الالفين لانه بيمه مرابحة لرب المال فلهذا باعه مرابحة على ألف وما ثين الا أن يبن الامر على وجهه ولوكان المضارب حط عن رب المال من الثمن الذي ولاه به المقد ما ثنى درهم فان رب المال محط الما ثنين وحصتها من الربح وهو ما ثنة درهم عن الاجنبي لان المضارب حط عنه خمس الثمن وبيعه من الاجنبي عن كان مرابحة بالف وخمسا ثنة فيطرح عنه أيضا خمس الثمن وذلك الممانة ثم يحط الاجنبي عن المضارب هذه الثانما ثنة حصتها من الربح وهو ما ثنة لما قلنا فيبقى العبد في بد المضارب بالف المضارب هذه الثانما ثنة حصتها من الربح وهو ما ثنة لما قلنا فيبقى العبد في بد المضارب بالف وسما ثنة شراء من الاجنبي فان أرادأن بيبعه مرابحة باعه في قول أبي حنيفة مرابحة على ألف وما ثنتين لما بينا أنه يطرح ما ربح رب المال عن الاجنبي وهو أربعا ثنة لانه بقي حاصل ضائه الاول فيه ثما ثما ثة وحاصل ما سلم له من الاجنبي ألف وما ثنان فعر فنا أن ربحه كان أربعا ثة فيحط المضارب ذلك في بيع المرابحة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندها يبيعه مرابحة وهو على ألف وسما ثنة لما بينا والله أعلم

## مر بابضان المضارب كه م

(قال رحمه الله) رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيه رأيه أولم يأمره فعمل فربح ألف درهم ثم الله ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه أولم يأمره خلط هذه الالف الاخيرة بالالف الاولى ثم عمل بالمال كله فربح ألفا فان كان لم يأمره أن يعمل في الاخيرة برأيه فالمضارب ضامن للالف الاخيرة بالخلط لان أه في المال الاول من الربح خمسائة فهذا منه خلط مال المضاربة عال نفسه وذلك موجب للضمان عليه في المضاربة المطلقة فان كان ربح بعد هذا الخلط ألف درهم فثاث ذلك حصة الالف الاخيرة وقد ضمنها المضارب فيكون ربحها له فيأخذ من المال هذه الالف وربحها ثلمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ومابقي من المال فهو على المضاربة الاولى بينهما لان في حق المضاربة الاولى بينهما لان في المال قبل القسمة لم يضمن المضارب الا الالف الاخيرة لان سبب الضمان عليه ولو ضاع المال قبل القسمة لم يضمن المضارب الا الالف الاخيرة لان سبب الضمان وهو الخلط عال نفسه اعا وجد فيها خاصة ولو كان أمره في المضاربة الثانية أن يعمل فيها برأ به ولم يأمره بذلك في الاولى أو أمره والمسئلة بحالها فلا ضمان عليه والمال كله مضاربة على ما اشترطا لان الام

والمضار بةالاخيرة مفوض الى رأيه على العموم فلا يصيرضامنالها بالخلط وفى المضاربةالاولى أنما خاط مال رب المال عاله وذلك غير موجب للضمان عليه فلهذا كان المال كله مضاربة في يده على مااشتر طا ولولم يأمره أن يعمل في واحد من المالين برأيه خلطهما فبل أن يربح في واحد مهما شيأً فلا صمان عليه لامه انما خلط مال ربالمال عاله وذلك ليس بسبب موجب للضمان عليـه في المضاربة المطلقة ولو كان رمح في كل واحد رمحا ثم خلطهما ضمنهما جميعا مم حصه رب المال من الرمح الذي كان قبل الخلط لان في كل واحد من المالين وجد سبب وجوب الضمان وهو خلط ملك رب المال علك نفسه وذلك حصته من الريح في كل مال وما ريح فيهما بعد ما خلطهما فهو للمضارب لانه علك المالين بالضمان فما رمح عليهما بعد ذلك يكوب له ويتصدق به لانه حصل له ذلك بسبب حرام الاحصة ربحه قبل أن يخلطها فانها حلال له لان ذلك حصل له بسبب لاحنث فيه وفي قول أبي يوسف لا يتصدق بشي من الرعم لا نه حصل على ضمانه وأصل الخلاف في الودع اذا تصرف في الوديمة ورمحواذا كان أمره فيهما جيما أن يعمل برأيه كان ذلك كله مضاربة بينهما على الشرط لوجود تفويض الامر الى رأيه في المضاربتين على العموم والجواب في المضاربين اذا خلطا المالين قبل أن يربح واحد منهما شيآ أو بمد ماربح أحدها في مضاربته شيآنحو الجواب في المضارب الواحد لاستواء الفصلين في المعنى الذي أشرنا اليه والله أعلم

### - ه باب الراعة في المضاربة بين المضاربين كا

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ودفع الى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى أحدها عبدا بخمسما ته من المضاربة فباعه من المضارب الآخر بجميع الالف المضاربة فهو جائز وال كان المالان لواحد لان هذا البيع مفيد فانه يدخل فى مضاربة كل واحد منهما مالم يكن فيها وللمشترى أن يبيعه مساومة كيف شاء وان أراد أن يبيعه مرابحة باعه على أقل الممنين وهو خسمائة التى اشتراه بها المضارب الاول لان ما زاد على ذلك لم يتم خروجه من ملك رب المال فان ما فى يد المضارب الاول وما فى يد المضارب الآخر كله ملك رب المال وكل واحد منهما عامل له فاعا يبيعه مرابحة على ما يتيقن بخروجه من ملك واحد منهما عامل له فاعا يبيعه مرابحة على ما يتيقن بخروجه من ملك رب المال وكل واحد منهما عامل له فاعا يبيعه مرابحة على ما يتيقن بخروجه من ملك و الحد منهما الاول الى البائع ولو كان المشترى

اشترى العبد بالف المضاربة وبالف من ما له ثم أراد أن يبيمه مرابحة باعه على ألف وما ثنين وخمسين لأنه اشترى نصفه لفسه بالف من ماله فيديمه على ذلك مرابحة ويشترى النصف الآخر للمضاربة فانما بيبعه مرامحة على أقل الثمنين فيه وثمن هذا النصف في العمد الاول كان مائنين وخمسين فببيع العبدكله مرائحة على ألف وماثنين وخمسين فال بين الامر على وجهه باعه مرابحة على الالفين لان تهمة الجناية تنعدم ببيان الاس على وجهه ولو دفع ألف درهم الى رجل مضاربة بالنصف ودفع الى آخر ألغي درهم مضاربة بالنصف فاشترى المدفوع اليــه الالف عبدا بها وباعه من آخر بالغي درهم المضاربة فلهذا كان للثاني أن ببيمه مرابحة على ألف وخسمائة لان المضارب الاول ربح ألف درهم حصته من ذلك خسمائة وحصة رب المال خسمائة الا أن حصة رب المال من الربح تطوح في بيع المرابحة لان ذلك لم يخرج من ملكه فانما يمتبر حصة المضارب الاول من الربح والالف التي غرمها الصارب الاول في ثمنه فيه فيهيمه الآخر مرائحة على ألف وخسمائة لهذا ولو كان الاول اشتراه بخسمائة من المضاربة وباعه من الثاني بالني المضاربة باعـه مرابحة على أاف درهم خسمائة منها رأس مال الصاربة الاول الذي تقد في العبد وخسمائة ربح المضارب الاول وقد بطلت حصة رب المال من الربح وهو خسمائة وخسمائة أخرى تمام رأس مال رب المال من المضاربة الاولى لانا قد بينا آنه يعتبر رأس المال في كل جنس كانه ليس ممه غيره ( ألا ترى ) انه لو هلكت الخسمانة الاخرى كان جميع رأس المال محسوبا من هذا الثمن عقدار مايكمل به رأس مال رب المال ويطرح في بيع المرابحة كما يطرح حصة رب المال من الربح لان ذلك لم يخرج من ملكه والمضارب الآخر أنما اشتراه لربالمال والاول كذلك باعبه لرب المال واذا ثبت أنه يطرح من النمن الثابي ألف درهم باعه مرابحة على ألفولو كان الاول اشتراه بالف المضاربة ثم باعــه من الثاني مالني المضاربة وألف من مله فله أن ببيعه مرايحة على ألفين ومائة وستة وستين درهما وثنثي درهم لانه اشترى ثنثه لنفسه بالب درهم فيبيعه مرابحة على ذلك واشترى ثلثيه بالني المضاربة ورأسمال المضاربة الاولى فيه ثلثا الالف وربح المضارب الاول فيه خسيائة فاذا ضممت خسيائة الى ثلثي الالف يكون ألفا ومائة وسيتة وسيتين وثلثين ويضم اليه الالف التي هي ثمن ثلث العبد فيبيعه مرائحة على ذلك ويطرح ماسواه يمني حصة رب الملل من الربح وذلك خسمائة وما يكمل مه رأس ماله في المضاربة الاولى

منهذا المال وذلك ثلَّمائه وثلاثة وثلاثون وثلث فتبين أن المطروح من ثلاثة آلاف تمامائه وثلاثة وثلاثون وثلث ولو كان المضارب الاول اشترى العبد بخمسمائه وقيمته ثلاثة آلاف والمسألة محالها فان الا خر أن ببيعه مرامحة على ألف وثمانمانة وثلاثة وثلاثة وثلاثان درهماوثاث لان الآخر اشترى ثنثه لنفســه بالف درهم وذلك معتبركله واشتري ثلثه للمضاربة وأعا يمتبر فيه حصته من الثمن الاول وهو ثلثاثة وثلاثة وثلاثون وثلث وحصة المضارب من الربح وهو خمسائة فاذا جمعت ذلك كان مقداره مابيناه ويطرح حصة رب المال من الربح وهو خسمانة وما يكمل به رأس ماله في المضاربة الاولى من هذا المال وهوستمانة وستة وستون وثلثمان فاذا طرحت من ثلاثة آلاف ألفا ومائة وسمتة وستين وثلثين ستى ألف وتمانمائه وثلاثة وثلاثون وثاث ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع الى آخر ألف در هم مضاربة بالنصف قعمل الآخر بالمال حتى صارت ألفين ثم اشترى الاول بالف المضاربة عبدا فباعه من الآخر بالالفين اللتين في يده وقيمته ألفا درهم فان الثابي يبيعه مرابحة على ألف وخمسائة لان رأس مال الاول فيه ألف درهم فيمتبر ذلك ويعتبر حصة الاول من الربح وهو خسمائة وتبطل حصة رب المال من الربح في المضاربة الاولى لان ذلك لم يخرج من ملكه بالمقد الثاني فلهذا باعه الثاني مرائحة على ألف وخمسما ئية ولوكان الاول اشتراء تخمسما تة من المضاربة وخمسمائة من ماله والمسألة على حالها باعه مرايحة على ألف وخمسمائة لان الاول اشترى نصفه لنفسه مخمسمائة وباعهمن الثانى بالف فيبيم ذلك النصف مرابحة على ألف واشترى الاول النصف الآخروباعه من الآخر بالف ولا فضل فيه على وأسمال المضاربة في العقد الاول فانما يبيع هـذا النصف مرائحة على النمن الاول وهو خسمائة ولو كان الاول اشتراها بالف من عنده وخمسائة من المضاربة والمسألة بحالها باعه الآخر مرابحـة على ألف وعماعاته وثلاثه وثلاثين وثلث لان الاول اشترى ثلثيه لنفسه وباع ذلك من الآخر شك-الالفين وذلك ألف وثلثمائة وثلاثون وثلث فيعتبر ذاكم كله وأما الثلث الذي اشتراه للمضاربهوباعه من الآخر للمضاربة بما لافضل فيه على رأس مال المضاربة الاولى فانما يبيع هذا الثلث مرابحة على الثمن الاول وهو خمسائة واذا ضممت الحمسائة الى الالف وثلثمائة وثلاثة وثلاثة وثلاثين وثلث كانت جلته ألفاو عاعائه وثلاثة وثلاثين وثلثا ولوكان الاول اشتراه بالف المضاربة وبخمسائة من ماله فان الآخر يبيمــه أيضا مرابحـة على ألف وعانمائه وثلاثه وثلاثين وثلث لان الاول

اشترى لنفسه ثلثه وباعه بثلث الالفين فيعتبر ذلك واشترى ثنثه للمضاربة وباعه بثاثي الالفين فيعتبر من ذلك مقدار رأس المال وهو ألف درهم وحصة المضارب من الربح وذلك مائة وستة وستون وثلثان ويطرح حصة رب المال من الربح خاصة واذا طرحت من الالفين مائة وستةوستين وثلثين كان الباقي ألفا وتماعائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة والى آخر ألني درهم مضاربة فاشترى الاول بالف عبدا من ماله وبخمسمائة من المضاربة ثم باعه من الآخر شلائة من ماله وأاني المضاربة فان الآخر مبيمه مرابحة على ألهين وستمائة وستة وستين درهما وثلثي درهم لان الاول اشترى ثلثي العبد ليفسه وباعه من الآخر بالني درهم فيعتبر جميع ذلك واشـترى ثلثه للمضاربة ثم ان الآخر اشترى منه ثلث هذا الثاث انفسه بثائما نمة وثلاثة وثلاثين وثلث لا ينتقص من ذلك شي واشترى ثاثي هذا الثلث منه للمضاربة فيعتبر فيه حصة من التمن الاول وذلك ثلث الالف ثلثما ثبة والاثة والرثون وثلث هـذا هو العتبر فيـه ويطرح مازاد على ذلك فان جمت ذلك كله كان أنني درهم وستمائة وستة وستين وثنثين فببيعه مرابحة على ذلك وحاصل ماطرح ثلمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ربح ثلثي هذا الثلث لأنه مشفول برأس المال كله ولم يخرج من ملك رب المال بالمقد الثاني ولوكان الاول اشترى العبد وقيمته خمسة آلاف درهم بالف المضاربة وبخمسمائية من ماله والسئلة بحالمًا باء الثاني مرابحة على ألمين وخسمائة لان الاول اشترى ثلث العبد لنفسه وباعه من الثاني بالف فيبيمه مرابحة على ذلك فاشترى الثلثين للمضاربة ثم أن المضارب الآخر اشترى منه ثاث الثماثين لنفسه بستمائة وستة وستين وثلثين فلاينقص منه شي واشترى منه ثلث الثاثين للمضاربة بالف وثلاً عائمة وثلاثة وثلاثين وثلث فالمعتبر من ذلك رأس المال في المقد الاول وذلك ستماثة وستونوثشان وحصة المضارب الاول من الريح وهومائية إ وستة وستون وثلثان فاذا جممت ذلك كله كانألفين وخمسائة والمطروح من ذلك حصةرب المال من الربح وهو ماثة وستة وستوز وثنثان وما يكمل به رأس المال في المضاربة الاولى وذلك ثلثمائية وثلاثة وثلاثون وثلث واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصفودفع الى آخر ألنى درهم مضاربة بالنصف فاشترى الاول جارية بالف من ماله و خسمائة من المضاربة وماعها من الاخر شلائة آلاف درهم ألف من المضاربة وألفين من ماله فاله ببيمها مرابحة على ألفين وتمامائة وثلاثة وثلاثين وثلث لان الاول اشترى تشيها لنفسه وبإع ذلك من الثاني بالني

درهم فيمتبر ذلك كله واشترى ثلثها للمضاربة تم ماع ثافي هذا الثاث من الثاني واشترى الثاني لنفسه بسلمائة وستة وستين وثلثين فيعتبر ذلك أيضا واشترى للث هذا الثلث للمضاربة فأعا يعتبر حصةهذا الجزءمن التمن الاول وذلك مائة وستةوستون وثلثان فاذا جمعت هذاكله كان ألفين وتمانمائية وثلاثين وثبثا فاذا قبض التمن أخذ لنفسه من الثمن حصته ألف درهم وكان مابق من المضاربة لان النمن في بيع المرابحة مقسوم على الثمن الاول وثاث الثمن الاول كان من مال المضارب الآخر فان كان النمن الذي باعها به أربعة آلاف درهم كان له خاصة من ذلك اثرا عشر جزأ والباقي يكون من المضاربة لان مقدار الالفين من ماله وعماعاته وثلاثة وثلاثون وثاث مال المضاربة فالسبيل أن يجمل كل مائة وستة وستين وثلثين وسهم فصار الالفان اثني عشر وتمانمائة وثلاثة وثلاثين وثمثا خمسهاه فتكون الجملة سبعة عشر سهما للمضاربة من ذلك خمسة وللمضارب الآخر اثنا عشر فعلى ذلك يقسم الاربعة آلاف ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالصف ودفع الى آخر ألني درهم مضاربة بالنصف فاشــترى الاول جارية بالف المضاربة وبخسمائة من ماله وباعها من الآخر بالف المضاربة وبالفين من ماله فاله ببيعها مرايحة على ألفين وعاعائة وثلاثة وثلاثين وثاث لأن الثاني اشترى ثاث انثاث الباقي لنفسه وباع ذلك بثاث الالف فيمتبر ذلك كله في بيم المرايحة والاول كان اشترى ثلث الناث الباقي لنفسه وبإع ذلك بثث الالف فيعتبر ذلك كله أيضا وكان اشترى ثلثي الثاث للمضاربة وباعها للمضارب بثلثي الالف وأعا يستبر من ذلك رأس مال هذا الجزء وفي المقد الاول وذلك ثلمانة وثلاثة وثلاثون وثاث وحصة المضارب من الريح وذلك مائة وســـتة وستون وثلثان ويطرح حصة رب المال من الربح وذلك مائة وستة وستون وثلثان فيبيعه مرابحـة على ألفين وتمانمانة وثلاثة وثلاثين وثاث بهذا فادا نسم التمن على سبعة عشر سهما مينه وبين المضارب كما بينا في الفصــل الاول قال عيسى رحمه الله هــذا الجواب خطأ فانما يبيمها مرابحة على ألفين وسمائة وستة وستين وثلث لأن ثلث الثلثين باعمه الاول من المضاربة واشتراه منه الثاني للمضاربة أيضا فلا يعتد بربح رب المال فيمه وذلك اذا تأملت مائة وستة وستون وثلثان فتبين أن المطروح من شائة آلاف مائة وستة وستون وثلثان مرتين فيكون الباقي الفين وستماثة وستة وستين وثلثين وقبل أعا يصح ماذهب اليه عيسي رحمه الله ان لو كان مقدار ذلك الثاث من الثلثين مقررا في مملوك أو في مبيع على حدة فاما اذا كان

ف جملة مملوك قد بيع بيما واحدا وسائر رأس المال فيه مجمل ولا يصح ذلك ولكن بجب اعتبار جميع عن الثلثين لان المضارب الآخر اشترى الثلثين لنفسه بالفين من ماله فلابد من اعتبار جميع ذلك في ببع المرابحة والله أعلم

# - 💥 باب دعوى المضارب ورب المال 👺 مــ

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعـمل فيها برأيه أو لم يأمره فاشترى بالالف ابن رب المال فهو مشتر لنفسه لان رب المال اعا أمره بان يشــ ترى بالمال ما يمكـه ببعه فان المقصود الاسترباح ولهــ ذا أوجب له الشركة في الربح وذلك لايحصل الابالبيع بمد الشراء فعرفنا آنه مأمور بشراء ماعكنه بيمه وقريبرب المال لو جاز شراؤه منه على المضاربة عتق ولا يمكنه بيعه فلم يكن هذا من جملة مآناوله الامر كالو قال اشتر لي جارية أطؤها فاشترى أخت الموكل من الرضاع أو جارية مجوسية لم تلزم الآمر لهذا واذا لم ينفذ شراؤه على رب المال صار مشترياً لنفسه وقد نقد تمنها من مال المضاربة فيخير رب المال بين أن يسترد المقبوض من البائم ويرجع المضارب على البائع عثله وبين أن يضمن المضارب مشل ذلك لانه قضى بالمضاربة دينا عليه ولو كال اشماري دين نفسه وقيمته ألف درهم أو أقل جاز على المضاربة وهو عبد لانه لا يملك المضارب شيأ منه ولا ربح فيمه فهو متمكن من بيعه فاذا زادت قيمته على ألف عتق ويسمى في رأس المال وحصة رب المال من الربح لانه لما ظهر في قيمته فضل على رأس المال مملك المضارب نصيبه من الفضل فيعتق ذلك الجزء عليه لانه ملك جزأ من قريبه ولاضمان على المضارب فيه لرب المال لانه لاصنع للمضارب في هذه الزيادة بل عتق حكما وعليه السماية في رأس المال وحصة رب المال من الربح لنتميم المتق لأنه احتبس ذلك القدر عنده من ملك رب المال فعليه أن يسمى له فى ذلك ولو كانت قيمته يوم اشتراه أكثر من ألف درهم كان مشتريا لنفسه لانه اشترى للمضاربة مالا يمكنه بيمه فأنه يعتق منه بقدر نصيبه من الربح كما ينفذ شراؤه على المضاربة فلهذا كان مشتريا لنفسه فيعتق عايه ولرب المال الخيار في تضمين مال المضاربة أيهما شاء كما بينا ولو كان اشترى بالالفعبدا يساوي أانى درهم لايمرف له نسب فقال المضارب لرب المال هذا اينك وقال رب المال كذبت فان الغلاء يعتق لان المضارب مالك مقدار ربع

منه بحصته من الربح وقد أفر بفساد الرق فيه حين زعم أنهابن رب المال فيعتق لذلك ويسمى الفلام في جميم قيمته بينهما أرباعا ثلاثة ارباعها لربالمال وربمها للمضارب فان قيل كان ندخي أن لا يمتى لان رب المال نرعم أن المضارب كاذب وأن العبد مماوك لهما على المضاربة والمضارب رعم أنه مملوك له اشتراه لنفسه لانه ابن رب المال قلنا نعم ولكن العبد في الظاهر مشترى على المضاربة وباعتبار هذا الظاهر يكون المضارب مقرا بفساد الرق فيه ورب المال مقر الصحة افرار المضارب فيه باعتبار نصيبه فيكون هذا عنزلة عبد مشترك بين أثنين أحدهمامقر على صاحبه بالعتق في نصيبه و او قال المذارب لرب المال هذا النائ وقال رب المال بل هذا الناك وقل صدات فهو مملوك للمضارب أما اذا قال صدقت فقد تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه لانه ابن رب المال عنز لة مالو اشترى ابنه المعروف وأما اذا قال بل هو ابنك فقد تصادقا على أنه اشتراه لفسه لانه اذا كان في قيمته فضل فالمضارب يصير مشتريا لنفسه سواء كان ابنه أوان رب المال ثم كان رب المال شاهدا على المضارب للعبد بالعتق والنسب وبشهادة الفرد لا تنم الحجة فالهذا كان مملوكا للمضارب وعلى المضارب أن يرد رأس المال على رب المال بخلاف الاول فهناك المضارب يدعى أنه اشتراه لنفسه وقد كذبه رب المال في ذلك وكان العبد مشتركا بينهما باعتبار الظاهر فلهذا يفسد الرق فيه بافرار المضارب ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى عبدا يساوى ألفا فقال المضارب لرب المال هو ابنك وكذبه رب المال فالعبد على حاله في الضاربة لان المضارب لا علك شبئا منه حين لم يكن في قيمته فضل على رأس المال فلا يفسد الرق فيه بافر اره ويبتى على حاله في المضاربة فان لم يبعه حتى زاد فصار يساوى ألني درهم عتق لافرار المضارب أنه ابن رب المال وأمه أقر عا لا يحتمل الفسخ فيصير كالمجدد لاقراره بعدما ظهر الفضل في قيمته فيفسدالرق فيه لذلك ويسمى في قيمته بينهما أرباعا لانه في منى الشاهد على رب المال بالمتق أو فساد الرق فيه كان حكما عند ظهور الفضل فيه ولا يوجب الضمان على المضارب ولا يسقط به حقه عن شي من نصيبه من السعاية المهذا يسعى في قيمته بينهما ارباعا واو قال ربالمال صرفت ولافض ل فيه على رأس المال فالفلام المضارب ويضمن رأس المال لرب المال لنصادقهما على أن المضارب اشتراه لنفسه ولو قال رب المال كذبت ولكنه النك فهو على المضاربة لأن المضارب يدعى أنه اشتراه لنفسه ورب المال ينكر ويزعم أنه اشتراه على المضاربة اذ لافضل فيه على

رأس المال والمضارب يشتري ابن نفسه على المضاربة الم يكن فيه فضل على رأس المال والظهم شــاهد لرب المال فيما يقول انه اشتراه على المضاربة فازلم ببعه حتى زادت قيمته فصار يساوي ألني درهم استسعى في قيمته مينهما ارباعا لان كلواحد منهما في معني الشاهد على صاحبه بالمتق والمضارب يزعم أنه أبن ربالمال وأن نصيبه منه قد عتق ورب المال نزعم أنه ابن المضارب وأن نصيبه منه قد عتق وهذه الشهادة منهما تفسدالرق فلا تسقط شيئا من السماية عن العبــد حقيقة فيســـى في جميع قيمته بينهما ارباعا ثلاثة أرباعها لرب المل وربعها للمضارب ولو كان اشترى بآلف عبدا يساوى ألفين فقال رب المال للمضارب هذا ابنك وقال المضارب كذبت فانه يمتق ويسمى في حصة المضارب من الربح خمسمائة ولاسماية عليه لرب المال لان رب المال يتبرأ من السماية ويزعم أن المضارب اشتراه لنفسه وأنه عتق كله عليه وأنه ضامن له عمل رأس المال الا أنه لا يصدق فيما يدعى من الضمان على المضارب ولا يسمى العبد له في شي لانه لا يدعى عليه السماية وأنما سمى للمضارب في خمسمائية لانه يدعى سمايته ويقول قد فسد الرق فيه بشهادة رب لمال على كاذبا ولم بجب ني ضمان عليه وانماحتي في استسماء المبد في نصيبي فالهذا يستسمى له في خسمائة ولو كان المضارب صدقه في ذلك ثبت نسبه منه لتصادقهما عليه ويكون حرا على المضارب لأنه صار مشتريا اياه لنفسه باءتبار الفضل على رأس المال في قيمته ويكون ضامنال ب المال رأس ماله ولو قال رب المال للمضارب هو أبنك وقال المضارب بل هو أبنك فهو مملوك للمضارب وضمن له وأس ماله لانهما تصادقا أن المضارب اشتراه لنفسه فانه انكان ان ربالمال كا ادعاه المضارب فقد اشتراه المضارب لنفسه ولو كان ابن المضارب كما زءم رب المال فقد اشتراه لنفسه باعتبار الفضل فيه فلهذا ضمن لرب المال رأس ماله فيه وهو عملوك للمضارب لانه أقر محريته بافراره بنسبه لرب المال (ألا ترى )أذرب المال او صدقه في ذلك بثبت نسبه منه ولم يمتق فرب المال شهد عليه بالمتق في ملكه وبشهادته لا تتم الحجة ولو كان اشترى بها عبدا يساوي ألفا فقال رب المال للمضارب هوابنك وقال المضارب كذبت فالمبدعلي المضاربة بحاله لامه وان كان هو ابن المضارب فقد صارمشتريا له على المضاربة اذ لا فضل فيه على رأس المال واعا بتي اقرار رب المال بنسبه للمضارب وقد كذبه في ذلك فلم يثبت النسب منه فان زادت قيمته حتى صارت أَنَّى درهم عَنْ ويسمى في قيمته بينهما أرباعاً لأن رَبِّ المال أقر بما لا محتمل الفسخ فيصير

كالمجددلاقراره بعد مازادت قيمته وقد صار الربيع منه مملوكا للمضارب ففي زعمرب المال أن الرقافيه قد فسد علك المضارب جزأ منه فلهذا عتن ويسعى في قيمته بينهما ارباعا وان كان المضارب صدقه ولا فضل في الغلام فهو انه مملوك له في المضاربة بمنزلة ما لو اشــ برى ابنه المهروف ولا فضل فيه على رأس المال فان لم يبعه حنى بلغت قيمته ألني درهم عنن وسمى في ثلاثة ارباع قيمته لرب المال لان الربع منه صار مملوكا للمضارب فيمتق عليه لثبوت نسبه منه ولكن هذا العتق حصل منه حكما لظهور الزيادة من غير صمع للمضارب فيه فلا يكون ضامنا لرب المال شيئا ولكن العبد يسمى في حصة رب المال باعتبار رأس المال وحصته من الريح وذلك ثلاثة أرباعه ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفين فقال المضارب هو ابني وقال ربالمال كذبت ثبت نسبه من المضارب لأنه مالك له بعد مقدار حصته من الريح وذلك يكني اصحة دعواه النسب فيه ثم هذه دعوى تحرير لان أصل العلوق به ما كان في ملكه فيكون بمنزلة الاعتاق ولو أعتقه المضارب عتق نصيبه ورب المال في نصيبه بالخيار ان كان المضارب موسرا ببن الاعتاق والاستسماء والتضمين وانكان ممسرا فله الخيار بين الاعتاق والاستسماء والولاء بينهما ارباعا لان ثلاثة ارباعه عتقت على رب المال حين أعتقه أو استسعاه وربمه عتق من جهة المضارب ولو كان رب المال صدقه في ذلك عتق على المضارب ويضمن المضارب أسالمال لانهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه وان لم يصدقه ولكنه ادعى أبوته بمدذلك فهوابن المضارب يمتقعليه ويضمن رأس المال لأنهما تصادقا على أن المضارب اشتراه انفسه فانه ان كان ابن رب المال كما زعم فقد اشتراه المضارب لنفسه وان كان ابن المضارس فكذلك واذاكان مشتريا لنفسه ترجحت دءواه بالسبق وبالملك فيعتق عليه ويضمن رأب المال ولوكان اشترى عبدا يساوي ألفا فقال المضارب هو ابني وكذبه رب المال لم نثبت نسبه وهوعلى حاله في المضاربة لانه مشتر له على المضاربة عنزلة الله المعروف ولا ملك له فيه لنصح دعواه باعتباره مع تكذيب رب المال فلهذا لم بثبت نسبه منه فان صارت قيمته ألفين عتق ربعه وثبت نسبه من المضارب لازبظهور الفضل صارهو ماا كالربمه وهو كالمجدد لدءوى النسب لان النسب لايحتمل الفسخ بعد ثبوته فيثبت نسبه منه ويسمى في ثلائة أرباع قيمته لرب المال ولا ضمان على المضارب فيــه لان العتق حصل حكما بظهور الفضل في قيمته من غير صنع للمضارب فيه ولو كان صدقه رب المال وقيمته ألف ثبت نسبه منه وهو على المضاربة لانه

مملوك لرب المال وقد أفر ينسبه للمضارب فيثبت نسبه منه وهو على المضاربة بمزلة ابنه الممروف فان صارت قيمته ألفين عتق ربه لان المضارب صار مالكا ربه وهو ثابت النسب منه ويسمى في ثلانة أرباع قيمته لرب المال ولو زادت قيمته حتى صارت ألهين قبل دعوى المضارب ثم ادعي أنه أينه وكذه رب المال ثبت نسبه منه لأنه مالك لربمه حين ادعي نسبه ويكون هذا بمنزلة اعتاق ربعه فيخير رب المال بينأن يضمن المضارب ثلاثة أرباع قيمته وبين الاستسماء والاعتاق ان كان موسرا واذا ضمن المضارب لم يرجع المضارب بها على الفلام لأنه ملك بالضمان ثلاثة أرباعه فمتقءليه لنبوتنسبه نهواذا اختار الاستسماء أو الاعتاق فلرب المال ثلاثة أرباع ولائه لان ثلاثة ارباء عتقت من قبله ولو كان رب المال صدقه فلا ضمان له على المضارب وله أن يستسعى الغلام أو يعتقه لأنهما تصادقًا على أنه عتق على المضارب ربمه حكما عند ظهور الفضل فيه فهو عنزلة الن معروف له ولولم نزد قيمته على ألف فقال المضارب هو ابني وقال رب المال كذبت ولكنه ابني فهو ابن رب المال حر من ماله لانه في الظاهر مشترى على المضاربة وهو مملوك لرب المال كله فتصح دءواه لمصادفته ملكه ويمتق من ماله ولا ضان على المضارب فيه لانرب المال يدعى عليه أنه ضامن رأس ماله مشترى الان انفسه ولا يصدق فيذلك الا بحجةوان لم بدعه واحد مهما حتى صارت قيمته ألفين فتال المضارب هو اني وقال رب المال كذبت ولكنه ابني فهو ان المضارب لأنه حين ادعى نسبه كان مالـكا لربعه فثبت نسبه منه ثم رب المال ادعى نسبه منه بعد ذلك وهو ثابت النسب فلا بدت أسسبه منه وقد عتق منها جميعا والولاء بينها أرباعا ولا ضان على واحد منها لصاحبه لان رب المال يدعى أنه لاسماية له على العبد وأنه حر كله باقرار المضاربوان حقه في تضمين المضارب رأس ماله وهو غير مصدق في النضمين الا محجة والكن كل واحـد منهما يصير كالممتق محصته منه أما المضارب فلا اشكال فيسه ورب المال بدءواه النسب يصير كالممتق لنصيبه لان من ادعى نسب مملوكه وهو معروف النسب من الغير يكون ذلك عنزلة الاعتاق منه فلهذا كان الولاء بينهما ارباعاولو كان العبد يساوى ألفين يوم اشتراه ونقد ثمنه ففالرب المال هو ابني وكذبه المضارب ثبت نسبه من رب المال وعتق ثلاثة ارباع العبد بدعواه اياه والمضارب بالخيار في الربع كما وصفنا في رب المال لانرب المال صار عنزلة المتن له فان دءوى التحرير كالاعتاق ولولم يكذبه المضارب ولكن صدقه فالغلام ابن لربالمال وعبد للمضارب

ويضمن الضارب رأسمال رب المال لانهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه في كمون عبداله ولكن تقديمنه من مال المصاربة فيصير ضامنا لرب المال ولولم بصدقه المضارب والكمه قال كدبت بل هو ابني فهو ان الضارب حر من ماله لانهما تصادقا ان المضارب اشتر اه لنفسه وقد ادعى نسبه فهو حر من ماله ويضمن رأس المال لرب المال ولو كان يسادى ألفا فقال رب المال هو ابني وكذبه المضارب فهو ابنه حر من ماله لانه مالك لجميمه في الظاهر وقد أقر ننسبه ولوصد قه الضارب كان أبن رب المال وهو عبد للمضارب لاسما تصادقاأن المضارب اشتراه لنفسه وقد أقر بنسبه لرب المال فثبت نسبه منه ويكون عبدا للمضارب وهو ضا ن رأس المال لربالمال ولولم يصدته المضارب ولكنه قال كذبت ولكنه ابني فهو انرب المال حر من قبله لا نه هو المالك له في الظهروقد ادعى نسبه فيثبت نسبه منه ويعتق عليه ولا ضمان على واحد اصاحبه لان المضارب ما كان علك منه شيأ فلا يضمن رب المال له شيأ من قيمته ولو لم يقولا ذلك حتى صارت قيمته ألني درهم فقال رب المال هو ابني وقال المضارب كذبت ثبت نسبه منه وعتق ثلاثة أرباعــه لاقراره بنسبه والمضارب بالخيار في الربع لانه مالك حصته من الربيح ورب المال صار كالمتق فيتخير المضارب في نصيبه كما بيناولوصدقه المضارب عاقال فهو ابن رب المال وهو عبد للمضارب لتصادقهما على أن الضارب اشتراه انفسه وبكون ضامنا لرب المال رأس ماله ولولم يصدنه رب المال ولكنه قال كذبت بل هو ابني فالفلام ابن رب المال لانه سبق بالدعوى فيثبت نسبه منه وعتنى ثلاثة أرباعه من قبـ له ثم المضارب ادعى نسبه وهو ثابت النسب من رب المال فلا يثبت نسبه منه ولكنه صار كالمعتق لنصيبه فلا ضمان لواحد منهما على صاحبه وكان ولاؤه منهما ارباعا

# . ﴿ بَابِ ضَيَاعِ مَالَ الْصَارِبَةِ قَبْلِ الشَّرَاءُ أُوبِمِدِهُ ﴾ ﴿

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها شيأ ثم ضاءت الالف قبل أن ينقدها المضارب البائع فان المضارب برجع بمثلها على وب المال لان رأس المال كان أمانة في يده بعد الشراء كما قبله فهلك من مال رب المال ولم يبطل الشراء بهلاك الالف والمضارب عامل لرب المال في هدذا الشراء فيرجع عليه بما لحقه من العهدة فلهدا يرجع بالف أخرى على رب المال فيدفعها الى البائع فان قبضها من رب المال فلم

يدفعها الى البائع حتى ضاع رجع بمثلها أيضا وكذلك كل ما ضاع ممايقبضه قبــل أن ينقده البائم كان ما قبضه من رب المال يكون أمانة في يد المضارب (ألا ترى ) أن عند حصول الربح يحصل جميم رأس المال وهو ما قبضه في المرات كلما ورأس المال يكون أمانة في مد المضارب فلهذا يرجع مرة بعد أخرى حتى يصل التمن الى البائع بخلاف الوكيل فأنه اذا رجع بالثمن على الوكل مرة بعد البيم لم يرجع مرة أخرى لان بالشراء يجب الثمن للبائع على الوكيل وللوكيل على الموكل فيصير الوكيل بالقبض من الموكل مقتضيا دين نفسه فيكمون المقبوض مضمونا عليمه وهنا قبض المضارب لا يكون اقتضاء لدين وجب له كيف يكون كذلك والمقبوض رأس مال المضاربة وهو في قبض رأس مال المضاربة عامــل لرب المال ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها عبدا يساوى ألفين فقبضه وباعه بالفين ثم اشــترى بالالفين جارية ولم ينةد الالفين حتى ضاعا فان المضارب يرجع على رب المال بألف وخمسائة ويغرم من ماله خسمائة لان المضارب في شراء ربع الجارية عامل انفســه باعتبار حصته من الربح فلا يرجع بما يلحقه من العهدة فيذلك الربع على رب المال الالفين الى البائم وقبض الجارية فباعما بخمسة آلاف درهم فله ربع تمنها وهو حصة ما اشترى لنفسه ونقد الثمن من ماله وثلاثة ارباع ثمنها من مال المضار بة فيأخذ منها رب المال رأس ماله ألفين وخسمائة لانه غرم ذلك مرتين وقد بينا ان جميع ما يأخذ المضارب من المال يكون رأس ماله والربح لا يظهر الا بعد وصول رأس المال الى رب المال فاذا أخذ جميم وأس ماله كان الباقي رمحا على الشرط ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة بالنصف فضاءت قبل أريشترى ما شياً فقد بطلت المضاربة لفوات محلما مخلاف مااذا ضاعت بعد الشراء بها لان حكم المضاربة بالشراء بحول الى المشترى فه لاك الالف بعد ذلك لا يفوت محل المضاربة وان اشترى بالالف جارية فضاعت الالف فقال رب المال ضاعت قبل أن يشتري بها وقال المضارب بمد مااشهريت ما فالقول قول رب المال لان الضارب بدعي لنفسه حق الرجوع على رب المال بالف في ذمته ورب المال يذكر ذلك . فان قيل هلاك ذلك المال عارض ورب المال يدعى فيه سبق تاريخ والمصارب يكره . قلنا هذا متعارض فالمضارب بدعي سبق التاريخ في شراء الجارية على هلاك المال ورب المال يذكره فعند التعارض كان الترجيع فيما قلنا لان كون هلاك المال محالا به

على أقرب الاوقات نوع من الظاهر وبالظاهر يرفع الاستحمّاق ولا يثبت الاستحمّاق وحاجة المضارب الى استحقاق الرجوع على ربالمال فان أقام ربالمال البينة المهاضاءت قبل أن يشتري بها وأقام المضارب البينة أنه أشهري بها قبل أن يضيم فالبينة بينة المضارب لابه يثبت الاستحقاق انفسمه ببينة ورب المال ينفي ذلك ولو لم يهلك الالف ولم ينقدها في بمن الجارية ولكنه اشترى مهاجارية أخرى على المضاربة وقال أبيعها فأنقد الثمن الاول فأعااشترى الجارية الاخيرة لنفسه ولا تكون من المضاربة لان مافي مده من المال ستحق في عن الجارية الاولى فقد اشترى الاخرى وليس في يده من مال المضاربة ثيُّ من عنها فلو نفــذ شراؤه على المضاربة كان هذا استدانة منه على المضاربة والمضارب بمطلق المضاربة لا يملث الاستدانة ولو اشترى بالجارية التي قبضجارية أخرى جاز وكانت على المضاربة لما بينا أنحكم المضاربة تحول بالشراء من الالف الى الجارية فأعا أضاف العقدالثاني الى مال المضاربة والمضارب كما علك البيع والشراء بالنقد علك ذلك بالعرض فلهذا كانت الاخرى على المضاربة (ألا ترى) أن عمها لا يصير دينا على المضارب في هذا الفصل وفي الفصل الأول عن الجارية الاخرى دين على المضاربة فلو نفذ شراؤه على المضاربة لصار عليه دين ألفا درهم في عُن المشترى للمضاربة ورأس مال المضاربة ألف درهم فكامه اشترى جارية أو جاريتين بالالفين المداء ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة فاشترى جارية بالف درهم ولم يقل بهذه الالف وقال أردت بذلك لمضاربة فالقول قوله لان المآخوذ عليمه الشراء للمضاربة لا اضافة المتد الى ألف المضاربة فان النقود لا تتمين في المقود بالتميين واذا لم يتمين الالف لم يبق في النميين وائدة فيكتني بينته للمضاربة كما في حق الوكيل وما في ضميره لا يعرف الا منجهته فيقبل قوله فيه ولواشتراها بالف درهم نسيئة سنة بريد ما الضاربة جاز على المضاربة أيضا لان في بده من المال مثل ما اشترى به والشراء بالنسيئة وبالمقد من صنيم التجارفيماك المضارب النوعين جميما عطاق المقد هان قبضها فاشترى بها شيأ فهو على المضاربة لان حكم المضاربة تحول الى الجاربة المشتراة فأعا أضاف الشراء الثاني الى مال المضاربة ولو لم يشتر بالجارية ولكنه اشترى بالالصالتي في يده كان مشتريا لنفسه لان حكم المضاربة تحول الى الجارية المشتراة فلها أضاف الشراء الثابي الى ألف المضاربة فقد أضافه الى غـير محل المضاربة فكان مشتريا لنفسه ولان الالف صارت مستحقة عليه في ثمن الجارية الاولى عند حل الاجل فلو صار مشتريا الاخرى على المضاربة

الكان ذلك منه استدانة واذا اشترى بالف المضاربة حنطة أو غيرها تماشنري عا في يد عبدا بالف درهم وهو يريد أن يبيم بعض ما في يده وينقد الالف وفي يده وفاء بالالف وفضل فهو مشتر لنفسه لان الذي في بده غير ما اشترى به يمني ان حكم الضاربة تحول الى الحنطة وهي تتمين في العقد بالتعبين فاذا اشترى بالدراهم فقد اشترى بغير مال المضاربة فكان مشتريا لنفسه أذ لوجاز شراؤه بالدراهم على المضاربة كان في معنى الاستدانة منه ولو اشترى بالالف حنطة ثم اشهرى جارية بكر حنطة وسط نسيئة شهر وهو يويدأن بكوزعلى المضاربة وفي يده حنطة مثل ما اشترى مه أوأ كثر فهذا جائز على المضاربة لأنه اشترى بجنس مافي يده من مال المضاربة وله في ترك الاضافة إلى المين غرض صحيح وهو ثبوت الاجل في ثمن المشرى لان المين لا تقبل الاجل ولافرق في حقرب المال بين أن يشتري تتلك الحنطة بمينها وبين أن يشــترى بمثاماً من حنطة وسط (ألا ترى) انه عند حلول الاجل بملك انفاء الثمن بغير ما في يده من مال المضاربة فالهذا نفذ شراؤه على المضاربة واذا كانت المضاربة ألف درهم فانترى عليهاجارية بخسسين دينارا وقبضها وصرف الدراهم فيقدها البائم فالقياس فيه أن بكون مشتريا لنفسه وهو قول زفر رحمه الله ولكن استحسن علماؤنا الثلاثة رحهم الله وقالوا هو مشتر للمضاربة وكذلك لو كانت المضاربة دنائير فاشترى عليها بدراهم فصرفها وبقد الدراهم وجه القياس في الفصاين أنه اشتري مجنس آخر غير مافي بده من مال المضاربة لان الدراهم والدبانيرجنسان حقيقة وحكما ولهـذا لابحرم التفاضل بينهما فكان هذا عنزلة ما لو اشترى بالحنطة والمال في يدهدراهم أو دنانير ( ألا ترى ) انه لا علك ايفاء الثمن من مال المضاربة الابالمبادلة أو رضاالبائم به كما في المكيل والموزون ووجه الاستحسانان الدراهم والدنا نيرجنسان صورة واكنهما جنس واحدمعني ومقصودا لان المعني المطلوب مهما الثمنية والمقصود هوالرواج والنفاق وهما فيذلك كشي واحد وكذلك في حكم الضاربة هما كشي واحد تصح المضاربة مما مخلاف سائر الاموال فان الشراء مها يكون شراء محضا عن في ذمة المشترى ويسرعليه اذ مايلزمه من أحد النوعين في ذمته بالآخر الذي في بده لان الانسان في مصارفة أحدهما بالآخر لايحتاج الى مؤنة كثيرة فهي عنزلة ما لوكانت المفاربة دراهم خية لهـ ا فضل في الصرف فاشترى المضارب بالف درهم غلة البلد جارية وصرف الدراهم بالدنانير تمصرفها بدراهم غلة البلد وأعطاها البائع فذلك جائز استحسانا وزفر رحمه الله بخالف

في هذا الفصل أيضا ولكن من عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لايضاح الكلام وكذلك لو دفع الى رجـل ألف دينار مضاربة فالتترى بخمسين دينارا منها جارية وقبضها ثم اشترى بها وبدراهم أو فلوس طعاماً يأكله فان ذلك من المضاربة ولا فرق بين أن يشتري طماما بالدمانير أو بالدراهم أو بالفلوس مخلاف ما اذا اشترى بشي آخر وهــذا في الفلوس بناء على الرواية التي قانا أن المضاربة بالفلوس يصبح وهو كالنقود في الصــلاحية رأس مال المضاربة ولو كان الذي في يده من المضاربة سوى هذه الثلاثة الاصناف تم اشترى عليها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو صنف آخر غير مافي بده كان مشتريا لنفسه لانه لامجانسة بين ما في يده من مال المضاربة وبين ما اشترى به في الصورة والمني المقصود فلهذا كان مشتريا لفسمه واذا دفع الرجل الى الرجل أأف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوى ألفين فقيضها ولم ينقد الدراهم حتى باع الجارية بالني درهم وقبض الالفين ثم هلكت الدراهم قبسل أن ينقد الثمن وهلكت الجارية مع مافى يده معا فعلى رب المال أن يؤدى ألفا أخرى مكان الالف الاولى التي اشترى بها الجارية فيدفعها المضارب الى الذي باعه الجارية ويغرم رب المال أيضا ألها وحمسمائة فيدفعها الى المضارب فيؤديها المضارب مع خمسمائة من ماله الى مشترى الجارية لان الالف الاولى كانت أمانة في يد المضارب قد هلكت وكان المضارب في شراء الجارية عاملا لرب المال فيرجع عليه بألف أخرى ليؤدي مها عمها بمحين باع الجاربة وقبض عمها كان هو في ثلاثة ارباعها عاملاً لرب المال وكان في الربع عاملا لنفسه وهو مقدار حصته من الربح وبهلاك الجارية قبل التسليم أنفسخ البيم فيحب عليه رد المقبوض من الثمن وقد هلكت في بده فيرجع على رب المال بمقدار ما كان عمله فيه لرب المال وذلك ألف وخسمائة ويفرم من مال نفسه مقدار ما كان عمله فيه لنفسه وذلك خمسمائة فان ها. كمت الدراهم الاولى أولا تمهدكت الدراهم المقبوضة والجارية بمدذلك فالثلاثة الآلاف كلما على رب المال لان الدراهم الاولى حين هلكت استوجب المضارب الرجوع عثلها على رب المال وكان ذلك دينا لحق المضارب ويصير رأس مال رب المال به ألني درهم ( ألا ترى ) أنه ان استوفى من رب المال ألفا أخرى ثم تصرف في ثمن الجارية وربح بحصل رأس ماله ألفا درهم أولا فيتبين اله لاريح فيمافي يده واله في بيع جميع الجارية وقبض الثمن عامل لرب المال فيرجم عليه بالمهدة في جميمه « يوضحه ان ألفا من الالفين المقبوضة وجب دفعها الى بائم

الجارية والااف الاخرى مشغولة برأس المال فظهر أنه لاربح فيها والمضارب انما يغرم من ماله شيئًا باعتبار حصته من الربح ولوهلكت الجارية أولا ثم هلك المال الاول والآخر معا فعلى رب المال ألفان وخمسمائة وعلى الضارب خمسمائة وهذا وهلاك المال كله معاسوا. لان ملاك الجارية لايزداد رأسمال المضارية ولا يلحق المضارب دين فلانخرج المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في قبض ربع ثمن الجارية وكذلك ان هلكت الجارية أولا تم هلك المال الآخر ثم هلك المال الاول فهذا وما لو هلك المالان بعد هلاك الجارية معاسواء لاستواء الفصلين في الممنى واذا كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية مخمسمائة وكر حنطة وسط ففيض الجارية وهدكمت الدراهم عند الضارب فالمضارب مشتر للجارية لنفسه وعليه عُمُ الأنه ليس في يده جنس ما اشترى من مال الضارية صورة ولا منى فيكون شراؤه للمضاربة استدانه عليها وهو لا علك ذلك ولا ضمان عليمه في المضاربة لانه اشترى الجارية لنفسه ثمن في ذمته وهذا التصرف،نه لاءس مال المضاربة وهو أنما يصير مخالفا ضامنا اذا تصرف في مال المضاربة على خلاف ماأمر به فاذا لم يمس تصرفه مال المضاربة لا يكو زضامنا ولوكان اشتراها بخمسين دينارا وقبضهاولم ينقد الثمن حتى ضاعت الدراهم رجع على رب المال محمسين دينارا استحسانا لما بيئاأن المجالسة بين مااشترى به وبين مافي بده من مال المضاربة موجود معنى فصار مشتريا للمضاربة وقد ها. كمت الدراهم في يدد بصفة الامانة فيرجع على رب المال عا اشترى به الجارية وذلك خسون دينارا فيمطيها بائم الجارية فاذا باعها بعد ذلك شلائة آلاف أو أقل أوأ كثر استوفى ربالمال رأس ماله ألف درهم وخمسين دينارا والباق رمح بينهما وكدلك لو كان رأس المال نقدا ثبت المال فاشترى الجارية بألف غلة ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوى ألفا فقبض الجارية ولم ينقد الدراهم حتى باعها بالفين فقبضهما ولم يدفع الجارية حتى اشترى بالالفين جارية تساوى ألفين فقبضها ولم يدفع الدراهم فهدكت الدراهم كلها والجاريتان جميعا فعلى المضارب أن يؤدي اليهم خمسة آلاف الى بائم الجارية الاولى ثمنها ألف درهم ويرد على مشترى الجارية الاولى ما قبض منهمن تمنها وذلك ألفا درهم بانفساخ البيم فيها بالهلاك فبلالتسليم والىبائم الجارية الثانية ألغي درهم ثمنها لانه حين قبضها دخلت في صمامه وتقرر عليه جميع النمن بقبضها ثم يرجع على وب المال من هذه الجلة باربعة آلاف درهم ألف عن الجارية الاولى وألف وخسمائة مما قبض

من ثمن الجارية الاولى بعد بيمها لائه في قبض الالفين كان عاملا لرب المال في ثلاثة ارباعها وذلك ألف وخمسائة وفي لربع كان عاملا لنفسمه باعتبار حصته من الريح وكذلك في شراء الجارية الشانية وقبضها كان عامـ لا لرب المال في ثلاثة أرباعها وذلك ألب وخمسمائه وفى الربيع كان عاملا لنفســه باعتبار حصتــه من الريح فلهذا يفرم ألفا من ماله وبرجم على ربالمال باربية آلاف ولو هلكت الالف الاولى ثم هلك مابقي معا يرجع بجميع الخسسة آلاف على رب المال لان ملاك الالف الاولى لحق المضاربة دين بقدر ألف وصار رأس مال المضاربة ألني درهم للطريقين اللذين بيناهما فتبين آنه في بيم جميم الجارية وقبض تمنها كانعا الله الله وكذلك في شراء الجارية الثانية فلهذا يرجم بالكل على رب المال ولو هلكت الجارية الاخميرة أولا ثم هلك ما بتي معا رجع على رب المال باربعة آلاف درهم لان سلاك الجارية الاخيرة لا يلحق مال المضاربة دين ولا يخرج المضارب من أن يكون عاملا لنفسه في الربيم وكمذلك لو هلكت الجارية الاولى أولا أو هلكت الالفان أولائم هلك مابقي فهذا وما لو هلك الكل معافي المعنى سواء ولو دفع اليه الالف مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوى ألفا وقبضها ولم ينقد الثمن ثم اشترى بالجارية عبدا يساوى ألفين وقبضه ولم يدفعالجارية ثم اشترى بالعبدجرابهروى يساوي ثلاثة آلاف درهم وقبضه ولم يدفع العبد فهلكت هذه الاشياء كلها ورأس مال الاول معا فعلى المضارب سته آلاف درهم ألف تمن الجارية الاولى وألفان قيمة العبد لانه اشــتراه بالجارية وقد انفسخ البيع بهلاك الجارية قبل النسابم وتمذرعليه رد العبد بهلاكه في بده فعليه رد قيمته والثلاثه آلاف قيمة الجراب لانه اشترى الجراب بالعبد وقد انفسخ العقد مهلاك العبد قبل التسليم وتعذر عليه رد الجراب بهلاكه في يده فيغرم قيمته ثلاثه آلاف درهم ويرجم على رب المال من ذلك باربمة آلاف وخسمائة لانه في شراءالعبد كان عاملا لرب المال في ثلاثة أرباعه وذلك ألف وخسمائة وفي الربعكان عاملا لنفسه باعتبار حصته من الربح فيرجع عليه بألف وخسمائة من قيمة العبد الاول وفي شراء الجراب كان عاملاً لنفسه في الثاث لأن الثلث مشغول منه رأس المال والثلثان ريح بينها نصفين فكان عاملا لنفسه في شراء الجراب في الثلث فحاصل مااستقر على المضارب ربع قيمة العبد وثلث قيمة الجراب وذلك ألف وخسمائة فيرجم على رب المال عا سوى ذلك ولو هلك رأس المال أولا نم هلك ماسواه معا رجم المضارب على

رب المال بخمسة آلاف وخمسمائة لانه حين هلك رأس المال أولا فقــد لحق مال المضاربة دين ألف درهم وصار رأس المال ألفين فهو في شراء جميع العبد عامل لرب المال وأما في شراء الجراب فهو عامل لنفسه في السدس باعتبار حصته من الريح وفيما سوى ذلك عامل ارب المال فيفرم من ماله قيمة سدس الجراب وهو خسمائه وبرجم بما سوى ذلك على رب المال ولو هلك الجراب أولا تم هلك مابقي معاً رجم على رب المال بأربعة آلاف وخمسائة لانه لهلاك الجراب لايلحق مال المضاربة دين بوجب زيادة في رأس المال وكمذلك لوهلك العبد أولا ثم هلك ما بق رجع على رب المال بأربمه آلاف وسبعاً؛ له وخمسين لان الجارية لوها كمت أولا انفسخ البيع في العبد ووجب على المضارب قيمة المبد لانه أتلب البدحين باعهبالجراب وقيمة المبد ألفا درهم فلما وجبت عليه قيمته كان في القيمة فضل ألف درهم على رأس المال فذلك ريح يينهما فعليه غرم حصته من ذلك وهو خمسما أة وذلك ربمه فقد استوجب الرجوع على رب المال بالف وخمسمائية من قيمة العبد وبالالف الاولى ثم كان مشتريا ربيم لجراب انفسه فعليه قيمة ذلك عند انفساخ البيع فيه وذلك سبمائة وخمسون فحاصل ما عليه من الغرم في ماله ألف ومأنتان وخمــون وعلى رب المال ثلاثة ارباع قيمة الجراب لان رأس ماله في الجراب ألفان وخمسمائة وقيمته ثلاثة ارباع الجراب دون رأس ماله نظهر أنه لا ربح فيهافلهذا رجع عليه بثلاثة أرباع قيمة الجراب وذلك ألفان وماثنان وخمسون مع الالفين والخمسمائة فيكون جملة ذلك أربمة آلاف وسبمائة وخمسين ( ألاترى ) أنه لو لم علمك غير الجارية وغرما قيمة العبد ارباعا ثم باع الجراب بثلاثة آلاف درهم أخذ المضارب ربعها لنفسه واحتاج رب المال الى الالفين وخمسائة من بقية تمن الجارية ولا وفا، فيه فيأخذ ما مقى فقط وبهذا تبين أنه لا ربحله فىالجرابولو اشترىبالالف جارية تساويألما فقبضها تُم اشترى بالجارية جاريتين تساوي كل واحدة منهما ألفا فتبضهما ثم هلكت الجواري ورأس المال الاول معا فعلى المضارب عن الجارية الاولى ألف درهم وألفان قيمة الجاريتين لان البيع قد الفسخ فيهما بهلاك الجارية قبل التسليم وقد تمذر عليه ردها فيرد قيمتها ويرجم بجميع ذلك على ربالمال لان كل واحدة من الجاريتين كانت مشغولة برأس المال اذ لا فضل فى قيمة كل واحدة منهما على رأس المال وقد بينا إنه تعتبر كل واحدة منهما على حدة ولهذا لو أعتق المضارب واحدة منهمالم ينفذ عتقه فكان هو عاملا لرب المال في جميه كل واحدة

منهما مخلاف ما لوكان اشترى بالجارية الاولى جارية تساوي أله ين وقبضها فهلكت الجاريتان ورأس المال مما فان على المضارب ثلاثة آلاف درهم ألف عن الجارية الاولى وألفان قيمة الجارية الثانية ويرجع على رب المال بألفين وخسمائة لأن في قيمة الجارية الثانية فضلا على رأس المال بقدر الالف فكان الضارب في ربعها عاملا لنفسه فيغرم ربع قيمتها من ماله وكذلك لو هلكت احــدى الجاريتين أولا تم هلك ما بتى مما لان الجارية الاولى ان هلـكت أولا فبهلاكها ينتةض البيع ولم يلحق رأس المال دين لان الواجب رد الجارية الاولى وان هلكت الاخرى أولالم ينتقض البيم بهلاكها لاذالمضارب قابض لها ولو هلكت الالف الاولى أولا ثم هلك مابق معارجم بالثلاثة آلاف كلها على ربالمال لان بهلاك الالف الاول لحق رأس المال دين ألف درهم فظهر أنه في شراء الجارية الثانية عامل لرب المال في جيمها اذ لا فضل فى قيمتها على رأس المالولودفع الىرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوى ألفا و قبضهائم باعها بألني درهم وقبض الثمن ولم يدفع الجارية ثم اشترى بالالفين وبالالف الاولى وهي في يديه جارية تساوي أربعة آلاف وتبضها ثم دفع رأس المال الاول الى صاحب الحارية الاولى ودفع الالفين الى الذي اشترى منه الجارية الاخيرة فان عليه غرم ألف درهم من ماله للذي اشترى منه الجارية الاخيرة لانه اشتراها منه بثلاثة آلاف درهم الفان منهافي المضاربة وهما الالفان الاخريان وألف منها على نفسه لان الالصالاولى مستحقة عليه في عن الجارية الاولى فشراؤه بها من اخرى بكون استدانة على المضاربة وهو لا عللت ذلك فصار مشتريا ثلث الجارية الاخيرة لنفسه فعليه ثمنها وثلثاما على المضاربة فان لم ينقه الالف الاولى حتى هلك وباع الجارية الاخيرة بستة آلاف درهم كان لهمن ثمنها الفا درهم حصة ثلثها الذي كان اشترى لنفسه ويكون أربعة آلاف درهم على المضاربة يؤدى منها ألف درهم الى الذي اشترى الاول منه ثم يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقي ومابتي وهو الفا درهم ربح بينهما على الشرط فان كان المضارب لم ينقد الالفين اللتين اشترى بهما الجارية الاخيرة حتى ضاعت والمسئلة بحالها فأنه يؤدى ذلك أيضا من ثلثي الجارية الاخيرة ولا يبقى فيه ريح لان ثلثي ثمنها أربعة آلاف وقد دفع ألفا من ذلك الى بائع الجارية الاولى وألفين اليبائم الجارية الاخيرة وألف يأخذه رب المال محساب رأس ما ه ولواشترى وباع بالالف المضاربة حتى صار في يده ألفا درهم فاشترى بها جارية وقبضها ثم باعها بأربعة

آلاف درهم نسيئة منه وقيمتها يوم باعها ألف درهم أو أكثر أو أقل فدفعها الى الشترى ثم هلكت الالفان الاوليان قبل أن ينقد الثمن بائع الجارية الاولى فانه يرجع بألف وخسمائة على رب المال فبؤدم ما مع خمسائة من ماله الى بائم الجارية لانه في شراء ربع الجاربة كان عاملا لنفسم باعتبار حصته من الربح في مال الضاربة فاذا خرجت الاربسة آلاف كان المضارب ربعها من غير المضاربة لانه لما استقر عليه ربع عنها فقد ظهر أنه كان مشتريا ربعها لنفسه من غير المضاربة و أخذرب ااال من الثلاثة الارباع رأس ماله الفين وخسمائة لانه غرم هذا القدار في دفعتين والباق ربح بينهما ولواشترى بألف المضاربة جارية فيمتها أكثر من ألف درهم ونقد الدراهم ثم باعها بجارية تساوى الفا فقبضها ثم هلكت الجاريتان جميما فعلى المضارب قيمة الجارية الاخيرة لانفساخ البيع فيهابهلاك مايقابلها قبل التسليم ويرجع بها على رب المال لانه لافضل في قيمتها على رأس المال فكان هو في شرائها عا. لا لرب المال في الكل ولا ينظر الى الفضل فيما اشترى به في هذه الجارية لان الواجب عليه قيمة الجارية ولا فضل فيها ولو عمل بالمضاربة حتى صارت أنني درهم ثم اشترى بها جارية قيمتها أقل من الفين وقبضها فهلك ذلك كله عنده مما فعلى المضارب ألفا درهم عمن الجارية لانه تقرر عليه بقبضها وهلا كهافى يده ويرجع على رب المال بثلاثة ارباعها لان الربع من ذلك حصته من الربح فيكون عاملا لنفسه في ذلك ولا ينظر الى قيمة الجارية هنا لان البمن هو الواجب دون قيمتها يخلاف الاول ولوعمل المضاربة حتى صارت أربعة آلاف ألفان منها دين والفان عين في يددفاشتري بهانين الالفين جارية فلم يقبضها حتى هلكت الالفان فانه يرجع بثلاثة ارباعها على رب المال لان رأس المال في هاتين الالفين ألف درهم فان الدين والمين في معنى جنسين وقد بينا أنه يمتبر جميم رأس المال في كل جنس كأنه ليس معه غيره (ألا ترى) أن الدين لو توى كان رأسالال كله في الالفين فدر فنا أن ربحه في الالفين بقدر الربع فسكان هوعاملا لنفه في الشراءبربها ولرب المال فى الشراء بئلاثة إرباعها ويرجع على رب المال بألف وخسمائة واذا أخذالجارية كال له ربعهامن غير الضاربة لانه أدى ربع تمنها من مال نفسه فان هلكت الجارية في يده ثم خرج الدين بمد ذلك كان كله لرب المال لأنه دون رأس المال فرأس ماله ألمان وخسمائة ولا يرجع المضارب في هاتين الالفين بشئ لانه صار له ربع الجارية باعتبارما قد وقد ها كمت الجلوية في يده فقدرالربع منها هلك في ضمامه (ألا ترى ) أنها لو لم شهلك وباعها لعشرة آلاف كان له ربع تمنها من غير المضاربة فلهذا لا يرجع بشئ مما نقد من مال نفسه في الدين الذي خرج

# حر المارب يأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة ﴾~

(قال رحمه الله) واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يستدين على المال فهو جائز لان الاستدانة شراء بالنسيئة قال الله تمالي اذا تداينتم بدين الي أجل مسمى فاكتبوه فقد وكله بالشرآء بالنسيئة على أن يكون المشترى بينهما نصفين ولو وكله بالشراءبالنسيئة على أن يكون المشترى كله للموكلجاز فكدلك النصف فاناشترى بالمضاربة غلاما ثم اشـ ترى على المضاربة جارية بألف درهم دينا وقبضها ثم باعها بأانى درهم فقبض الال ثم هلك ما قبض ولم يدفع ما باع وما كان عنده فان المضارب بلحقه نصف ثمن الجارية ويكون على رب المال نصف تمنها لانه فها استدان كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لرب المال على المضاربة فان الشرط بينهما في المضاربة المناصفة ولا تكون المناصفة في الربح في المشترى بالنسيئة الا بعد أن يكون الشترى بينهما نصفين وقد قررنا هذا في كتاب الشركة في شركة الوجوه فاذا ثبت آنه اشترى نصفها لنفسه كان عليه نصف ثمنها ونصف ثمنها كان على رب الماللانه اشترى نصفها له بامره ولولم تهلك الجارية كانت بينهما نصفين يؤديان من عمنها ماعليه من النمن والباقى عليهما نصفان فان لم يبع المضارب الجارية ولكنه أعتقها ولا فضل فيها على رأس المال فعتقه جائز في نصفها لانه ملك نصفها بالشراء لنفسه فهي عنزلة جارية بين رجلين أعتقهاأ حدهما وهذا بخلاف العبد المشترك بالمضاربة فانه مملوك لرب المال اذا لم يكن فيه فضل على رأس المال فلا ينفذ عتق الضارب فيه ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة وأمره أن يستدين على المال على ان مارزق الله تمالى فى ذلك من ثبي فهو بينهما للمضارب ثلثاه ولرب المال ثلثه فاشترى المضارب بالالف جارية تساوى ألفين ثم اشترى على الضاربة غلاما بالف درهم يساوى ألفين فباعهماجميما باربعة آلاف فان ثمن الجارية يستوفى منه رب المال رأس ماله ومابقي فهو ربح بينهاعلى مااشترطا ثلثاه للمضارب وثلثه لربالمال وأما ثمن الفلام فيؤدى منه ثمنه والباقي ينها نصفان لان الاس بالاستدانة كان مطلقا فالمشترى بالدين يكون مشتركا بينهما نصفين ومع المناصفة بينهما في المشترى لا يصح شرط التفاوت في الربح (ألا ترى) ان رجلين لو اشتركا

بغير مال على أن يشـ تريا بالدين وببيعا فما رزق الله تمالي في ذلك من شيء فهو بينهما اللاثا فشتريا وباعا وربحا كن الربح بينهما لصنين فاشتراطهما الثلثين والثاث في الربح يكون لغوا لانه لو صح ذلك استحق أحــدهما جزأ من رمح ماضمنه صاحبــه وذلك لايجوز فكذلك الضارب اذا أمره رب المال أن يستدين على الضاربة وشرط الثاث والثاثين في الربح لافي أصل الاستدامة فان كان أمره أن يستدين على المال على ان مااشترى بالدين من شي فلرب المال ثلثه وللمضارب ثناه على ازمارزق الله تعالى في ذلك من شيٌّ فهو بينهما نصفان فاشترى المضارب بالمضاربة جارية تساوى ألفين واشترى على المضاربة جارية بألف دينانساوي ألفين فباعهما باربعة آلاف درهم فحصة جارية المضاربة يأخذ منه رب المال رأس ماله ألف درهم والباقى مينهما نصفان على مااشترطا وثمن الجارية المشتراة بالدين بينهما اثلاثا على قدر ملكيهما لانه أنما وكله بالاستدانة على أن يكون ثلث مايستدين لربالمال وثلثاه للمضارب فيكون الثمن بينهما على قدر ذلك واشـ تراط المناصفة في الربح في هذا يكون باطلا لان أحدهما يشترط لنفسه ربح ماقد ضمنه صاحبه وذلك باطل ولو دفع اليه الالف مضاربة على ان مارزق الله تعالى في ذلك من شيُّ فهو بينهما كذلك أيضا فاشـترى بالمضاربة جارية تسـاوي ألهين ثم اشترى على الضاربة جارية بالف د نار تساوى ألفين فباعهما باربمة آلاف فاما حصة المضاربة فتكون بينما على شرطهما بعد مايستوفي رب المال رأس ماله وحصة الجاريةالمشتراة بالدين بينهما لان ضمانها عليهما نصفين لاطلاق الامر بالاستدانة فاشتراط كون الربح بينهما اثلاثا بعد المساواة في الضمان يكون باطلا وكنذلك لو كان أمره أن يستدس على رب المال لان قوله استدن على المضاربة وقوله استدن على سواء في المني وما استدان سواء كان بقدر مال الضاربة أو أقل أوأكثر فهو بينهما لصفان فربحه ووضيعته بينهما نصفان حتى ار هلك المشتراة بالدين كان ضمار تمنها عليهما نصفين ولو كان أمرهأن يستدين على نفسه كان مااشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال لانه في الاستدانة على نفسه يستغني عن أمر رب المال فكان وجود أمر وفيه وعدمه سوا و مخلاف مااذا أمره أن يستدىن على المال أو على رب المال لانه في الاستدانة على رب المال أو على المال لايستغنى عن أمر رب المال فلا مد من اعتبار أمره في ذلك وأمره بالاستدانة على المال كامره بالاستدانة على رب المال لان ملك المال لرب المال والمال محل الفضاء الواجب لا للوجوب فيه فالواجب يكون على رب المال مم أمره

بالاستدانة عليه طلقا يقتضي الشركة بينهما فيما يستدين ولا تكون هذه الشركة بطربق الضاربة لان المضاربة لا تصح الا برأس مال عين فكانت هـذه الشركة في معني شركة الوجوه فيكون المشترى مشـتركا بينهما نصفين فلا يصح منهما شرط النفاوت في الريح مع مساوتهما في الملك في الشترى ولو كان أمره أن يستدين على المال أو على رب المال فاشترى بالمضاربة جارية نم استقرض المضارب ألف درهم على الضاربة واشترى بها جارية فهو مشتر لنفسه خاصة والقرض الميه خاصة منهم من يقول ان الاستدانة هو الشراء بالنسيئة والاستقراض غيره فلا يدخل في مطلق الامر بالاستدانة والاصح أن يقول الامر بالاستقراض باطل (ألا ترى ) أنه لوأمر رجلا أن يستقرض له ألفا من فلان فاستقرضها كما أمره كان الالف للمستقرض دونالآمر وهذا لان القرض،ضمون بالمثلف ذمة المستقرض واذا كان البدل في ذمته كان المستقرض مملوكا له وهو غـير محتاج في ذلك الى أمر الآمر وما كان الامر بالاستقراض الا نظير الامر بالتكدىوهو باطل وما يحصل للمتكدي يكون لهدون الآمر اذا ثبت هذا فيقول مااستقرضه المضارب يكون مملوكا له فاذا اشترى مه جارية فقد أضاف العقد الى ملك نفسه فكان مشتريا الجارية لنفسه ولو دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالثلث وأمر وأن يعمل في ذلك برأيه وأمره أن يستدين على المال فاشترى بالف ثيابا فاسلمها الى صباغ يصبغها صفرا بمائة درهم ووصف له شيئا معروفا فصبغها تم أن المضارب باع الثياب مرابحة بالغي درهم فان رب المال يأخــذ رأس ماله ألف درهم ويؤدى المضارب أجر الصباغ مائة درهم ومابق من الربح قسم على أحد عشر سهما عشرة أسهم من ذلك حصة المضاربة بينهما آثلاثا على الشرط وسهم حصة المائة التي بينهما نصفان لانه لما أمره أن يعمل برأيه فقدملك به خلط مال المضاربة بمال آخر والصبغ عين مال قائم في الثوب وهو في الصبغ مستدين بامره فلا يصير مخالفا مخلط ما استدال عال المضاربة ثم المن في يم المراعة يكون مقسوما على الثمن الاول وقد كان عن ثياب المضاربة ألف درهم وعن الصبخ مائة درهم فيحصل من عُن البِياق رأس مال المفاربة لرب المال ويعطى المائة عن الصبيغ والبياق ربح فيكون مقسوما على أحد عشر سهما عشرة منذلك حصة ربحمال المضاربة فيكون بينهما اثلاثاعلى الشرط وسهم من ذلك ربح ما استدان فيكون بينهما نصفين لاستواء ملكيهما فيما استدان ولو كان باع الثياب مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبخ فيها لان في بيم

المساومة الممن بمقابلة الملك والملك الذي تناوله البيع أصل الثياب والصبخ القائم فيها فيقسم الممن جملة على قيمة الثياب غير مصبوغة وعلى ما زاد الصبغ فيها فما مخص قيمة النياب فهو مال المضاربة يعطى منه رب المال رأس ماله ويقسم الباق بينهما أثلاثا على الشرط وما أصاب قيمة الصبغ بعطي منه أجر الصباغ مائة درهم والباقي بينهما نصفان لانه ربح حصة الاستدانة ولو اشترى المضارب ألف المضاربة ثيابا واستقرض على المال مائة درهم فاشترى بهازعفر انا فصبغ به الثياب تم باعما مرابحة على مال المضاربة وعلى مااستقرض بألني درهم فامها تقسم على أحد عشر سهما عشرة أسهم منها مال المضاربة على شرطهما وسنهم للمضارب خاصة لان ١٠ استقرض كان على نفسه خاصة وما اشترى به من الزعفران مملوك له الا آنه لايصير مخالفا اذا صبغالثياب ما لانه أمره أن يعمل في المال برأيه والتمن في بينم المرابحة مقسوم على الممن الاول فيكون على أحد عشر سهما عشرة أسهم حصة مال المضاربة وشهم حصة الصبغ وهو للمضارب خاصة فيكون بدله لهولو باعها مساومة قسم الثمن على قيمة الثيابوعلى مازاد الصبغ في الثياب فما أصاب قيمة الثياب كان على المضاربة وما أصاب قيمة الصبغ كان للمضارب وكان عليه اداء القرض لان في بيم المساومة الثمن بمقابلة الملك فأنما يقسم على قدر الملك ولو كان اشترى الزعفران بمائة درهم نسيئة فصبخ الثياب به كان هذا والذي كان استأجر الصباغ عائة ليصبغها سمواء في جميع ساذكرنا لأن شراء الزعفران بالنسيئة استدانة فينفذ على رب المال وعلى المستدبن ويكون الصبغ مشتركا بيهما نصفين فهو ومسئلة استئجار الصباغ لنصفها سواء ولو خرج المضارب بالمال الى مصر فاشترى بها كلها ثيابا ثم استكرى عليها بغالا عائة درهم فحمله الى مصره فله أن يبيها مرابحة على ألف ومائة لان الكراء بما جرى الرسم به بين التجار بالحاقه رأس المال وقد ببنــا في البيوع ان ماجري العرف به بين التجار في الحاقه رأس المال فله أن يلحقه به ني بيع المرابحة وعلى هذا أجر السمسار فان باعه مرابحة بالني درهم كانت حسة المضارب، نذلك من كل أحد عشر سهما عشرة أسهم بينهما على شرطهما وحصة الكراء سهم واحد بينهما نصفان لان النمن في بيع المرابحة مقسوم على رأس المال الاول وذلك ألف درهم التي غرمها في شراء التياب والمأنة التي غرمها في الكراء فاذا جعلت كل ما نه سعما كان على أحد عشر سهما سهم من ذلك حصة الكراء وهو استدانة فيكون بينهما نصـ فين ولو باعها مســاومة كان جميع الثمن في المضاربة على الشرط بينهما لان الثمن في بيع

المساومة عقابلة اللك والملك الذي تناوله البيع الثياب دوزمنفمة الحمل من مصر الى مصر وقد كان جميم الثياب على المضاربة فيكون الثمن كله في المضاربة على الشرط بينهما مخلاف ما تقدم من مسئلة الصبغ لان الصبغ عين مال قائم في النوب يتناوله البيم ثم غرم الكرا، على المضارب ورب المال نصفان لان المضارب كان مستدينا فيها بامن رب المال نفعله كفعلهما جميعا فلمذا كاذغر مالكل عليهما نصفين ولو لم يكن استكرى به ولكنه استقرض مائة درهم فاستكرى مها باعيانها دواب يحمل على كل دابة كدا وكذا نوبا فله أن ببيم امرابحة على ألف ومائة وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وان لم ينص عليه في الكتاب وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ببيع الثياب مرابحة على ألف درهم ولا يدخل في ذلك حصة الكراء وأصل المسئلة فيما اذا اكترى دواب للثياب عائمة من مال نفسه لازمااستقرض له خاصة ثم وجه قولها الهمتطوع فيها أدى من مال نفسه في الكراء ولو تطوع انسان آخر بحمل الثياب على دوابه لم يكن للمضارب أن ياحق ذلك برأس المال فكذلك اذا تطوع المضارب به وأبو حنيفة رحمه الله نقول المضارب في حمل الثياب كالمالك لانه محتاج الى ذلك لنحصيل حصة الريح والمالك لو استكري دواب للثياب المشتراة عاله كانلهأن يلحق ذلك برأس المال في بسم المرابحة فكذلك المضارب أن يلحق الكراء بوأس المال فيبيعها مرامحة على ألف ومائة فان باعها بالفين كانت عشرة أسهم من أحد عشر سهما من ذلك حصة المضاربة على شرطهما وسهم واحد للمضارب خاصة واز باعها مساومة كان الثمن كله مضاربة لان الثمن عقابلة الثياب هنا والثياب كلها مال المضارية وضمان الكراء في مال المضاربة خاصة لانه هو المستقرض فعليه ضمان مااستقرضه فان قال المضارب لرب المال انما استكريت الدواب لك تحمل ثيامك وقال رب المال انما استكريت بمالك لنفسك ثم حملت ثيابي عليها فالقول قول رب المال لانه استكرى بالمائة التي استقرض بعينها وملك المائة للمضارب فاضافته العقد الى مال نفسه دليل على انه استكراها لنفسه ولولم يامره أن يعمل في المضاربة برأيه فاشترى بها كلها ثيابا تساوى ألف درهم ثم اشترى من عنده عصفرا بمائة درهم فصبغها فهو ضامن للثياب لان ما اشترى من الصبغ له وقد خلط مال المضاربة به حين صبغ الثياب والمضارب عطلق العقد لاعلك الخلط فيصير به غاصبا ضامنا وصاحب المال بالخيار أن شاء أخذ ثيابه وأعطاه مازاد المصفر في ثيابه وأن شاء ضمنه ثيابه غير مصبوغة ألف درهم فأخذها منه فكانت الثياب للمضارب بمنزلة مالو غصب ثوبا فصبغه فان

لم يختر شياً من ذلك حتى باع المضارب المتاع بالني درهم جاز بيمه لان عقد المضاربة باق بينهما بقاءالمال وانصار مخالفا ونفوذ بيمالمضارب باعتبار اوكالة ووجوب الضمان عليه لاينفي جواز بيمه بحكم الوكالة فيقسم التمن على قيمة الثياب وما زاد الصبغ فيها فما أصابز بإدة الصبغ فهو للمضارب لأنه بدل ملكه وما أصاب الثياب فهو بينهما على شرطهما لأنه بدل مال المضاربة فان هلك المن من المضارب بمد ما قبضه فلا ضمان عليه فيه لأنه ببيع الثياب خرج من أن يكون مخالفا والاختسلاط الذي في الثمن حكمي وبه لايكون المضارب مخالفا ضامنا فان كانت الثياب حين اشتراها المضارب تساوي ألني درهم فصبغها بمصفر من عنده فان شاء رب المال ضمنه ثلاثة ارباع قيمة الثياب وسلم الثياب للمضارب وان شاء أخذ ثلاثة ارباع الثياب وأعطى المضارب مازاد الصبغ في ثلاثة ارباعها لانه في مقدار الربع عامل لنفسه بالصبغ فان مقدار حصته من الربح مملوك له في الثياب وفي ثلاثة ارباعها هو مخالف لعمله في مال رب المال بالخلط من غير أمره فتكون ثلاثة ارباع النياب في هـ ذا الفصل نظير جميع الثياب في الفصــل الاول في حكم الضمان والخيار فان لم يختر شيأ حتى باء,ا المضارب جاز بيعه لبقاء عقد المضاربة بينهما بعد الصبغ وكان للمضارب حصة الصبغ من التمن والباقي مضاربة بينهما على شرطهما ولو أن المضارب لم يصبغ الثياب ولكن قصرها بمائة درهم من عنده وذلك يزيد فيها أو ينقص منها فلا ضمال عليـه في ذلك ان زادت أو نقصت لانه لم يخلط بها شيأ من ماله وهو أنما يصير ضامنا بالخلط لابعمل القصارة (ألا ترى ) أنه لو كان في يده فضل من مال المضاربة كان له أن يقصر الثهاب به ولا يكون مضمونًا عليمه ان زادت أو نقصت فكذلك اذاقصرها عال نفسة بخلاف الصغ فانه عين مال قائم في الثوب فيصير بخلط مال المضاربة بماله ضامنا هناك فانباعها بربح أو وضيمة فهو على المضاربة لامه متسبرع فيا غرم من مال نفسه في قصارتها قيل هذا على قولهما فأما عند أبي حنيفة فينبغي أن يكون الجواب في هذا كالجواب في مسئلة الكراء لان مؤنة القصارة جرى الرسم بالحاقها برأس المال عنزلة الكراء وكذلك لو اشترى بها ثيابا تساوى ألفا فصبغها أسود فهذا والقصارة سواء لان السواد نقصان وليس بزيادة ولا ضمان على المضارب في ذلك لانه لم يخلط مالا من عنده بالمضاربة (ألا ترى) انه لا قيمة للسواد في الثياب ولا يضمن النقصان الذي دخـل في الثياب لانه بمطلق عقد المضاربة بملك أن يصبغ الثياب بالسواد (ألا ترى ) انه لو كان

فضل في يده من مال المضاربة فصبغ الثياب بها سواداً لم يضمن وقيل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله فأما على قولمها فالسواد كالصفرة والحمرة وقد ميا ذلك في كتاب الفصب والاصح ان هذا في ياب سقص السواد من قيمتها فأما في ثياب يزبد السواد في قيمها فهو عمراة مالو صبغها أصفر أو أحر ولو كان أمره أن يعسمل في المضاربة رأيه فاشترى بها ثياباتم صبغها بمصفر من عنده فهو شريك في الثياب عا زاد المصفر فيها لأنه علك الخلط عند نفويض الامر في المضاربة الى رأيه على العموم فلا ضمان عليه في ذلك وأصل الثياب على المضاربة والصبغ فيه ملك للمضارب خاصة واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالثاث وأمره أن يستدين على المال فاشترى مها و شلائة آلاف درهم جارية تساوي خمسة آلاف درهم فقبضها و باعم الخمسة آلاف درهم وقبض الدراهم فهلكت المضاربة الاولى والجارية وعنهافي مد المضارب فعلى المضارب تسمة آلاف أربمة آلاف لبائع الجارية لانه قبضها وهلكت ي يده وخسة آلاف لمشرى الجارية لان بهلاكها قبل التسليم انغسخالبيع فيها فعليه رد المقبوض من الثمن ثم يرجم على رب المال بخسة آلاف وخسمانة واحدواربين درهماوائي درهم وعلى المضارب في ماله مثلاثة آلاف واربعاثة وعمانية وخمسين وثاثلانه حين اشتراها اشتراها بأربعة آلاف فأنف منهامال الضاربة وثلاثة آلاف كانت دينا عليهمانصفين نصف ذلك على المضارب وهوأاف وخسمائة ثم باع الجلرية بخمسة آلاف درهم فيكون هو في تبض النمن عاملا لنفسه في مقدار ألف وخسمائة وحصتها من الربح وذلك في الحاصل ثلاثة أنمان خسة آلاف مقداره ألف وتماعاته وخسة وسبموزو خسة أعازهذه الحسة الآلاف كانت على المضاربة مقدار ذلك ثلاثة آلاف وماثة وخسةوعشرون حصة ألف المضاربه من ذلك ألف ومائتان وخسون نتبين أن الربح في مال المضاربةما متان وخمسون ولامضارب ثلث ذلك وثلثه ثلاثة وتمانون وماث فاذا ضممت ذلك الى أنف وعاعاة ة وخسة وسبدين يكونجلة دلك ألفا وتسمائة وعمانية وخسيز وثاثا فاذا ضممت اليه أيضا ألفاو خسمائة يكون ذلك ثلاثة آلاف واربعائة وتمانية وخسين وثاثا هذا حاصل ما على المضارب وما زاد على ذلك الى تمام تسمة آلاف كله دلى رب المال وذلك خسة آلاف وخسمائة واحد وأربمون والمثا درهمواذا جمت حاصل ماوجب عليه متفرقا بلنه هذاالمقدار فاذهلكت الالف المضاربة أولائم هلكت الجارية والحسة آلاف بمد ذلك معا والمسئلة على عالما فانه يؤدى تسعة آلاف درهم كابيا ويرجع على رب المال بخسة آلاف وسمائة وخسة

وعشرين درهما لان الالف الاولى حين هلكت فقد لحق رب المال في الضاربة ألف درهم دين وصارت المضاربة لا ربح فيها فلم ببق على المضارب الاحصته من الدين وربحها فأماحصة المضارب من الرابح وذلك ثلاثة وتمانون وثلث كما بيناه في المسئلة الاولى فيتحول عرم ذلك الى رب المال مع ما عليه من خمسة آلاف وخمسمائة واحد وأربمين وثلثين فيكون جميع ما عليه خمسة آلاف وعشرين درها والله أعلم

# - ﴿ بَابِ الشَّهَادَةُ فِي الضَّارِبَةُ ﴾

(قال رحمه الله) واذا أقر ربالمال للمضارب بسدس الربح وقال المضارب لي نصف الربح وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه شرط له ثاث الربح وشهد الآخر أنه شرط له نصف الربح فالشهادة باطلة في قياس قول أبي حنيفة لانه يشترط الموافقة بين الشهادتين لفظا ولم يوجد والثاث غير النصف واذا بطلت الشهادة كان للمضارب ما أقربه رب المالوهو السدس وفي قول أبي يوسف ومحمد الشهادة جائزة على ثلث الربح للمضارب لانهما يعتبران الموافقة بين الشهادتين منى وقد اتفقا على سندار الثلث فالشاهد بالنصف شاهد بالثلث وزيادة فيقضى القاضي له بثلث الربح ويبطل مازاد على ذلك الى تمام النصف لانالشاهد مواحد ولوكان ادعى الضارب نصف الربح فشهد له شاهد على نصف الربح وشهد له شاهد آخر انرب المال شرط له ثلثي الريح فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وعندهما لان المضارب يكذب أحدشاهديه وهو الذي شهد له بأكثر مما ادعاه مخلاف الاول فهناك المضارب بدعي الا كثر فلا يكون مكذباأحد شاهديه ولو قال رب المال دفعته اليك بضاعة وادعي المضارب انه شرط له ماثني درهم من الربح فالقول قول رب المال مع بمينه لان المضارب مدعى عليه أجر المثل في ذمته ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله مع بمينه وان أقام المضارب شاهدين فشهد أحدهما آنه شرط له ما ثتى درهم وشهد الآخر أنه شرط له ما ثة درهم فني قول أبي حنيفة الربح كله لرب المال ولا شئ للمضارب على رب المال من أجر ولا غيره لان الشاهــدين اختلفا في المشهود به إ لفظا فتبطل الشهادة أصلا وعندهما له أجر مثله فيما عمل لانهما آنفقا على شرط المائة ممنى فيوجب قبول شهادتهما على ذلك فكان للمضارب أجر مثله لفساد عقد المضاربة ولو ادعى المضارب أنه شرط مائتين وخمسين وشهد له شاهد بها وشاهد بمائة فله أجر مثله عندهم

جيماً لاتفاق الشاهدين على المائه لفظا ومعنى وان كان المضارب يدعي المائة لم نقبل الشهادة لانه مكذب أحد شاهديه فيما يشهد به من الزياءة على المائة ولو دفع الى رجاين ألف درهم مضاربة فسملابها وربحا ربحا فادعي أحدهما انه شرط لمها نصف الربحوادعي الآخر أنه شرط لهما الثلث وادعي رب المال أنه شرط لهما مائة درهم من الربح فالقول قول رب المال لان الضارب يستحق الربح على رب المال بالشرط فهما بدعيان عليمه استحقاق جزء من الربع ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله مع عينه فان أقاما شاهدين فشهد أحدهما ينصف الربح والآخر بثلث الربح فني قياس قول أبي حنيفة لا قبل هذه الشهادة لاختلاف الشاهدين فيأخذان ذلكمنه من الوجه الذي يدءيانه وعندهما الشهادة جائزة للمضارب الذي ادعي أصف الربح ويكون له من الربح سدسه لانه مدع للاكثر فلا يكون مكذبا أحد شاهديه ولكن الشهادة تقبل له في مقدار مااتفق الشاهدان عليه منى وهو سدس الربح والاخر أجر مشله لانه صار مكذبا أحــد شاهدمه وهو الذي شهد له باكثر ممــا ادعاه فاذا بطلت شهادتهماله كان لهأجرمثله كما أقر مه ربالمال ومن كتاب المضاربة الصغيرة قال واذا اشترى المضارب بالمال وهو ألف درهم خادما ثم هلكت الالف فيرجع عثلها على رب المال وتقدها ثم باع الخادم بثلاثة آلاف درهم فاشترى بها متاعا فهلكت قبل أن ينقدها فانه يرجع على رب المال بالفين وخسمائة ويؤدى من عنده خسمائة لانه حين رجع بمثل الالف التي هلكت على رب المال نقد لحق رب المال في المضاربة دين ألف درهم وصار رأس ماله ألفين فلما باع الغلام بثلاثة آلاف فالفان من ذلك مشغولان برأس المال وألف ربح يديهما نصفان فين اشترى بها متاعا كان هو في الشراء بحصته من الربح عاملا لنفسه وذلك خمسمائة فيفرم ذلك من ماله وفي مقدار رأس المال وحصة رب المال من الربح عامل له فيرجع عليــ بذلك وهو ألفان وخمسائة فان باع التاع بمد ذلك بعشرة آلاف كان للمضارب سدس الثمن لان سدس المتاع كان مملوكا فقد نقد تمنه من مال نفسه فيكون سدس المن له من غير المضاربة وخسة اسداس الثمن على المضاربة يستوفى منها رب المال ماغر مفى المرات وذلك أربعة آلاف وخمسمائة والباقي ربح بينهما وقال أبو بوسف اذاعمل الوصى بمال اليتبم فوضع أو ربح فقال عمات به مضاربة فهومصدق في حال الوضيعة لانه ليس مسلطا على النصرف فيما في يده من مال اليتيم وهو

عقابلته ينكر وجوبالضمان عليه فالقول قوله في ذلك ولا يصدق في حال الربح حتى يشهد فبل العمل أنه يعمل به مضاربة لان الربح نماء المال فيكون مملوكا لليتبم بملك المال والوصي بدعى استحقاق بمض الربح لنفسه والقول قرل الامين في براءته عن الضمان لافي استحقاق الامانة لنفسه الا أن يشهد قبل العمل فحينئذيكون هذا اقرارا بما منه يملك استثنافه على مامينا ان لاوصى أن يأخذ مال اليتبم مضاربة فيعمل به ولو قال استقرضته لم يصدق وان كان فيه ربح حتى يشهد قبل العمل لان ماحصل من الربح مستحق لليتيم بملكه أصل المال في الظاهر فالرصى يدعى استحقاق ذلك عليه لنفسه فلا يقبل قرله في ذلك وأن أشهد قبل الممل فقد علمنا أنه في التصرف عامل لنفسه ضامن لمال الصبي لانه ليس له أن يستقرض مأل اليتيم لنفسه ولكن الفاسد من القرض معتبر بالصحيح فيكون الريح الحاصل بعمل له وان كانت فيه وضيعة فهو ضامن لها وان لم يشهد قبل الممل لانه في قوله استقرضه أفر لليتبم على نفسه بالضمان وفي مقدار الوضيعة واقرار على نفسه حجة وكذلك لو دنمه الى رجل فعمل به ثم قال دفعته قرضا ليممل به وصدقه ذلك الرجل فهو يقر له باستحقاق الربح واقرار. في مال اليتيم ليس. بحجة [ وانقال مضاربة لليتبمأو بضاعة له وصدقه الرجل وفيه وضيعة فلا ضمان عليهما لان في تصادقهما النفاء الضمان عن العامل لاانبات الاستحقاق له في شيُّ من مال اليتيم وللوصى هذه الولاية | فأنه يودع مال البتيم ويبضمه وان كان فيه ربح فهو لليتيم كله الا أن يشهد على ماصنع من ذلك قبلأن يعمل به لان الصبي صار مستحقا لجميع الربح بملكه أصل المال فاقر ار لوصى مجزء منه للمامل يكون اقرارا في مال اليتيم لفـيره وذلك غير مقبول عن الوصى وكل هذا يسمه فيما بينه وبين الذي يمـ مل على ماقال أن كان صادقًا لأن الله تمالي مطلع على ضمير هما عالم بمــا كان منهما الاأن القاضي لايقبل قوله الاببينة لان القاضي مأمور بأنباع الظاهر وأصله فى الوصي اذا عرف وجوب الدين على الميت فانه يسعه فيما بينه وبين ربه أن يقضي ديسه من التركة ولكن ان علم به القــاضي ضمنه اذا لم يكن لصاحب الدين بينــة على حقه فهذا قياسه والله أعلم بالصواب

<sup>﴿</sup> تُم الجزء الثانى والمشرون من كتاب المبسوط للامام السرخسي الحننى رحمه الله ﴾ ﴿ وليه الجزء الثالث والعشرون \* وأوله كتاب المزارعة ﴾

# - ﴿ فهرست الجزء الثابى والعشرين من كتاب المبسوط ﴾ - ﴿ فَهُرُ سُتُ اللَّهُ ﴾ ﴿ فَالْمُامُ السَّرِ خَسَى الْحَنْقِ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾

عيفه

٢ باب النصب في الرهن

و باب جنابة الرهن في الحفر

١٧ كتاب المضاربة

٢٩ باب اشتراط بعض الربح لنيرهما ٢٩ باب المضاربة بالمروض

٣٨ باب مايجوز للمضارب في المضاربة ٢٨ باب شراء المضارب وبيعه

٦٢ باب نفقة المضارب ٢٣ باب المرابحة في المضاربة

٨١ باب المضارب ببيع المال تم يشتر به لنفسه باقل من ذلك

٨٣ باب عمل رب المال مع المضارب ١٨٨ باب الاختلاف بين المضارب ورب المال

٩٨ باب المضارب يدفع المال مضاربة ١٠٥ باب قسمة رب المال والمضارب

١٠٠ باب عتق المضارب ودعواه الحط ١١٨ باب جنابة العبد في المضاربة والجنابة عليه

١٢٢ بابمانجوزللمضاربأن يفعله ومالانجوز ١٢٥ باب مضاربة أهل الكفر

١٣١ باب الشركة في المضاربة المدن المنارب بالمضارب في المرض

١٤٥ بأب الشفعة في المضاربة ١٤٩ بأب الشروط في المضاربة

١٥٣ باب المرابحة بين المضارب وربالمال

١٥٧ باب ممان الضارب

١٥٨ باب الرائحة في الضاربة بين المضاربين

١٦٣ باب دعوى الضارب ورب المال

١٦٨ باب ضياع مال المضاربة قبل الشراء أو بعده

١٧٨ باب المضارب يأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة

١٨٥ باب الشهادة في المضاربة